# 

تصنيفت

العُلَومَة لَاهْيَغ بِحَدَّقِي لَلْهِيهُ بَرَبِهُ كَالْمَالُهُ لَالْكِلُوكِ لَلْهُ لَاكِيهُ مِنْ الْكُلُوكِ لَكُلُوكُ لَا يُكُولُ لَلْهُ لَا يُكُولُ لَا يُكُولُونُ لَكُوكُ لَا يُكُولُونُ لَالِي لِكُلُوكُ لَا يُكُولُونُ لَكُولُونُ لَا يُكُولُونُ لَكُولُونُ لَلْهُ لَا يُكُولُونُ لَلْهُ لَا يُعْرِقُونُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهِ لَا يُعْرِقُونُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلِّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللِّلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللِّلْلِلْلِلللَّهُ لِللللِّلْمُ لِلللللِّلْمُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللِّلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللِّلْمُ لِللللَّهُ لِللللِّلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّاللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللِّلْمُ لِللللِّلْمُ لِللللللِّلْمُ لِللللِّلْمُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللللّلِلْمُ لِللللللِّلْمُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللِّلْمِلْلِلْمُلْلِلْمُ لِللللِّلْمُ لِلللَّهُ لِللللللِّلْمُ لِللللَّاللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللللِّلْمُلْلِلْمُ لِلللللِّلْمُ لِللللَّهُ لِللل

مط ك الله الله الما الم

(-012.4 - 1811)

( ۱۹۸۷ - ۱۸۹۳ مر)

قرَّه وَعلَّوْعَكُ وَقَلَمْ لَهُ وَخَرَةَ أَحَادِيْنَهُ الْعَادِيْنَهُ الْعَرَاءُ وَعَلَّمَ الْمُعَادِينَةُ الْمُ

المختج الترابيس

البالإثنية

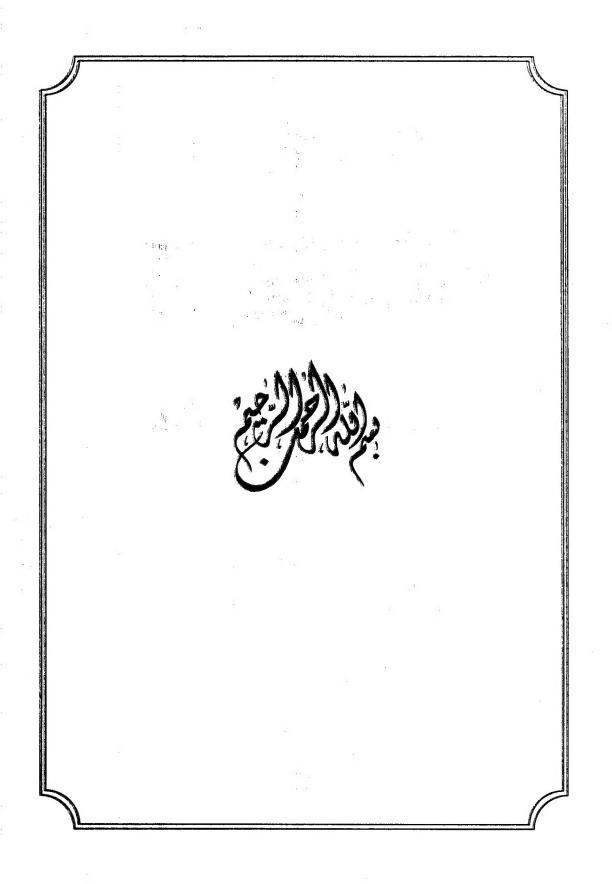



جَمَيْتُ ثُمُ لُكُفُونِ مَحْفَىٰ مَ الْمَائِعَ الْمُقَوْفِ مَحْفَىٰ مَ الْمَائِعَ الْمُؤْفِقِ مَ الْمَائِعَ الْمُؤْفِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

المائلالاقتيا

عسر الأرد ت - تلفاكس : ١٥٦٥٨٠٤٥ / ٢٥٦٥٠ من ١١١٩٠٠ من ١١١٩٠٠ الرمزالبرتيري : ١١١٩٠٠ من على المرد على المرد الرمزالبرتيري : ١١١٩٠٠ من المرد المرد



# بسانعة الرحمن الرحيم

# 🖮 الباب الرابع 🗟

قسولسه تسعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَسَذِيرًا ﴿ قَ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ قَ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَلِا نُطِعِ الْكَنفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَىنَهُمْ وَتُوكَ لَ عَلَى فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ قَ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَا لَمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىنَهُمْ وَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ وَكِيلًا ﴿ فَا لَاحزاب: ٤٥ ـ ٤١]

"قال البخاري في "كتاب البيوع" تحت ترجمة: (باب كراهة الصخب في السوق)، ثم روى بسنده إلى عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص على قلت: أخبرني عن صفة رسول الله على في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَسْدِيرًا ﴿قَيَّ اللَّمِينِ أنت عبدي ورسولي، سمَّيتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا [صخاب](١) في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً صمًا وقلوباً غلفاً»(٢).

وقاله سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام» $^{(n)}$ .

قال محمد تقي الدين: ورواية هذا الحديث عن عبد الله بن سلام أولى من روايته عن عبد الله بن عمرو<sup>(٤)</sup>؛ لأن عبد الله بن سلام حبر عالم بالتوراة وقد كان

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سخّاب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٢٥، ٤٨٣٨)، وأحمد (٢/ ١٧٤)، وخرجته بتطويل وتفصيل في تعليقي على كل من: «المجالسة» (١٢٩٠) و«جلاء الأفهام» (٢٩٠/رقم ٢١٢) و«أمالي المحاملي» (رقم ١٧٤ ـ رواية ابن مهدي) عن ابن سلام وعبد الله بن عمرو الله الله على المحاملي» (رقم ١٧٤ ـ رواية ابن مهدي)

<sup>(</sup>۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۱/ ۱۸۵).

 <sup>(</sup>٤) رجح ابن حجر في «الفتح» (٤/٣٤٣) و«تغليق التعليق» (٣/ ٢٣٣ ـ ٢٣٥) أن الخبر =



قبل إسلامه أكبر علماء اليهود في المدينة، وإسلامه حجة على اليهود؛ لأنه لم يسلم إلا بعد أن سأل النبي على عن أصعب المسائل الواردة في الكتب السابقة، فأجابه عن كل ذلك بما بهره، وقد ذكرنا قصة إسلامه فيما مضى (۱) وهذه القصة التي ذكرها عبد الله بن سلام للنبي في التوارة بذلت كل ما استطعت من الجهد أن أجدها في مجموعة العهد القديم فلم أجدها، وقرأت البشارات التي ذكرها مؤلف كتاب «إظهار الحق»(۲) رحمة الله على بن خليل الرحمن الهندي مما وجده في التوراة والإنجيل، وهي ثماني عشرة بشارة (۳)، ولم يذكر فيها حديث عبد الله بن سلام (۱) المتقدم الذكر.

فلعل اليهود حذفوه، فإن من أمعن في قراءة التوراة يعلم يقيناً أن اليهود حذفوا كثيراً منها، وقد بقي فيها كثير مما هو حُجَّة عليهم (٥)، انظر كتاب «إظهار الحق».

والمراد هنا أن النبي على مبشر لكل من اتبعه من الناس بإدراك سعادة الدنيا والآخرة، ونذير لمن خالفه ـ سواء أكان يدعي الإسلام أم لا يدعيه ـ بالشقاء في الدنيا والآخرة، هذا في حق مَنْ بلغته سنته، أو قدر على البحث عنها فلم يبحث، وسماه الله سراجاً منيراً؛ لأنه أضاء للبشر سبيل معاشهم ومعادهم، فمن اتبعه جعل الله له نوراً يمشي به في حياته فلا يضل أبداً، ومن خالفه لم يجعل الله

<sup>=</sup> محفوظ من الطريقين، وتأكد لي ذلك من ثلاث قرائن ذكرتها في تعليقي على «المجالسة» (١٢٦/٤ ـ ١٢٠)، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>۱) انظرها وهنالك التخريج. (۲) انظره (۱۱۱۷/۶ ـ ۱۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) سبق الإيماء إليها (٣/ ١٤٥) وينظر (١/ ١٤٩ ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) جعله بعض الكذّابين، وهو أحمد بن عبد الله الجويباري نحواً من ألف مسألة أو أكثر، وفصَّل كذبه فيه الإمام البيهقي في جزء مفرد، بعنوان «جزء الجويباري»، وهو مطبوع بتحقيقي ضمن «مجموعة أجزاء حديثية» (٢/ ٢١١ \_ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) عناية المصنف بالتوراة وترجمتها إلى العربية، وتطلبه النسخ الخطية منها واشروحها أمر ظاهر في رسائله مع الأستاذ المحقق المدقق، العلامة اللغوي البارع الفلسطيني ربحي توفيق كمال (ت١٤٠٠هـ ١٩٧٩م)، وقد وقفت على رسائل متبادلة بينهما، فيها علم غزير، وتتبع دقيق لهذا الأمر، ووضعتها في (مراسلاته) ضمن الترجمة التي أعدها للهلالي، يسر الله إتمامها بمنّه وكرمه.



له نوراً، وبقي يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء كالمقلدين، قال الحافظ أبو محمد علي بن حزم كَثَلَثُهُ في (المجلد الأول: صفحة ٦٦) ما نصه:

"مسألة: ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حيًّا ولا ميتاً، وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله على في هذا الدين، ففرض عليه ـ وإن كان أجهل البرية ـ أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله على فإذا دل عليه سأله، فإذا أفتاه قال له: هكذا قال الله على ورسوله؟ فإن قال له: نعم، أخذ بذلك وعمل به أبداً، وإن قال له: هذا رأيي أو (۱) قياس، أو هذا قول فلان، وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً قديماً أو حديثاً، أو سكت أو انتهره أو قال له: لا أدري، فلا يحل له أن يأخذ بقوله ولكنه يسأل غيره.

والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله ﷺ الذي أوجبه على

<sup>(</sup>١) بعده في مطبوع «المحلى»: «هذا».



عباده، وبالضرورة يدري كل ذي عقل (١) سليم أن المسلم لا يكون مسلماً إلا حتى يقر بأن الله تعالى إلهه لا إله غيره، وأن محمداً (٢) رسول الله الله [جاء] (٣) بهذا الدين إليه وإلى غيره، فإذ لا شك في هذا؛ فكل سائل في الأرض عن نازلة في دينه فإنما يسأله عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة، فإذ لا شك في هذا ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتيا، أهذا حكم الله وحكم رسوله الله وهذا لا يعجز عنه من يدري ما الإسلام، ولو أنه كما جُلِب من كوكو (١٤). وبالله التوفيق (٥).

#### ₩ الباب الخامس الخ

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأً لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَي يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَهُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولًا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا مَلُونُ وَيَنَا إِنَّا أَطَعْنَا مَلَا وَلَا وَيَنَا عَالِهُمْ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا مِلَا وَلَا وَلَيْ اللَّهُ وَأَلْعَنَا اللَّهُ وَأَلْعَنَا عَالِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَلَابِ مَا وَلَا وَلا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّعَنَا عَلَيْهُ مِنَ الْعَلَابِ وَلَا اللَّهُ الْهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلْلِلْلَهُ الللْمُولِلَا الللْمُولِلِلْمُ الللْمُلِ

قال (٧): «أي: أبعدهم من رحمته ﴿ وَأَعَدّ لَمَمْ سَعِيرًا ﴾ أي: في الدار الآخرة ﴿ خَلِينَ فِهَا آبَداً ﴾ أي: ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها: ﴿ لَا يَعِدُونَ وَلِيتًا وَلَا نَصِيرًا ﴾ أي: وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه، يثم قال: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُومُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ ﴾ [وهم كذلك] (١) ﴿ يَلَيّتَنَا أَطَعْنا اللّهَ وَأَطْمَنا اللّهَ وَأَطْمَنا اللّهَ وَأَطْمَنا الله وَأَطْمَنا الله وَأَطْمَنا وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول، وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يَودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا: ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنّا آطَعْنا سَادَتَنا وَكُبُرَاءَنا فَأَصَلُونا السّبِيلا ﴿ اللهِ اللهِ واطاعوا الله وأطاعوا الله وألهم يُودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الله وأطاعوا الله وألهم يُودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الله وأله و الدنيا: ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنا سَادَتَنا وَكُبُرا فَيْهُ اللهُ وأَلْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وأَلُهُ وَاللهُ وأَلْهُ وَلُونَا اللهُ واللهُ وَاللهُ وأَلْهُ وَلَوْلَا وَلَهُ وَاللهُ وأَلْهُ وَلَالُوا رَبِّنَا إِنّا اللهُ واللهُ وَلَالُوا رَبِّنَا اللهُ واللهُ والهُ واللهُ وا

<sup>(</sup>١) في مطبوع «المحلى»: «حس».(٢) بعدها في مطبوع «المحلى»: «هو».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «المحلي».

 <sup>(</sup>٤) كوكو: بلد في السودان، كان يجلب منه الناس ويباعون في الأسواق ظلماً وعدواناً.
 (منه) قلت: وفي مطبوع «المحلى»: «قوقوا».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحلى» (١/ ٦٦ ـ ٦٧). (٦) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرً».



وقال طاوس: ﴿سَادَتَنَا﴾ يعني: الأشراف، ﴿وَكُبُرَآءَنَا﴾ يعني: العلماء، ورواه ابن أبي حاتم (١)، أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة، وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً وأنهم على شيء، فإذا هم ليسوا على شيء، ﴿رَبَّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ أي بكفرهم وإغوائهم إيانا ﴿وَٱلْعَتَهُمْ لَعَنَا كَبُيرً﴾ (٢).

قال المحقق القنوجي عند قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا ٓ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُمْرَاءَنا﴾: «وفي هذا زجر عن التقليد شديد، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه، لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب ﴿فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلاً﴾ أي: عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله وبرسوله (٣)، والسبيل هو التوحيد» (٤).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: صدق كلله، فإن هذا الوصف ينطبق على المقلدين الذين يتعصبون لمذهبهم أو قول إمامهم، وهم يرونه مخالفاً لما صح عن النبي كلح كالمالكية في ترك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وترك التعوذ والبسملة ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وترك الرحمة والبركة في السلام، إلى غير ذلك، وكالحنفية في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من اثنتين، والجهر بالتأمين، والاعتدال بعد الركوع إلى غير ذلك أن أن شرح صدورنا لاتباع الرسول، وحبّب لنا سنته وزينها في قلوبنا، وكره إلينا التقليد والتعصب، وقد تبرأ الأئمة الأربعة وغيرهم من المقلدين المتعصبين الذين ينسبون إليهم ما هم منه برآء. قال المحدث الشيخ صالح الفلاني في منظومة (٢) له في تأييد الاعتماد على العمل بالكتاب والسنة وإن خالفهما رأى الفقهاء:

<sup>(</sup>۱) غیر موجود فی مطبوع «تفسیره» (۱۰/۳۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۱/ ۲٤٤ \_ ۲٤٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «فتح البيان»: «وبرسله». (٤) انظر: «فتح البيان» (٥/٤١٣).

<sup>(</sup>٥) سبق ذكرها جميعاً، مفصلة مدلَّلة.

<sup>(</sup>٦) لم أظفر بالأبيات في "إيقاظ همم أولي الأبصار"، وللفُلَّاني ترجمة مطولة في "فهرس الفهارس والأثبات" (٢/ ٩٠٦ \_ ٩٠٦).



قال أبو حنيفة الإمامُ الأخذُ بالأقوالِ حتى تُعرضا ومالك إمامُ دار الهجرة كسلُّ كلامِ منه ذو قبولِ والشافعي قال إنْ رأيتم من الحديث فاضربوا الجدارا وأحمد قال لهم لا تكتبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة لقميها لكلِّ ذي تعصب

لا يستبيعي للمسن لله إسلام على الكتابِ والحديثِ المرتضى قال وقد أشار نحو السحجرة ومسته مسردود سوى السرسولِ قولي مخالفاً لما رويتم بقولي المخالف الأخبيارا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا واعمل بها فإنّ فيها منفعة والمنصفون يكتفون بالنبي





# 🔀 الباب الأول 😣

قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَالَةِ الْحَرَيْدِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّ

قال المحقق القنوجي في تفسير هذه الآية ما نصه:

"﴿وَرَبَى ﴾ أي يعلم ﴿الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾ وهم الصحابة ؛ قاله قتادة ، وقال مقاتل : "هم [مؤمنوا] (١) أهل الكتاب (٢) ، وقيل : جميع المسلمين ، والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في [تأويل] (٣) الآيات أي : إن ذلك السعي منهم يدل على جهلهم ؛ لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم في شأن الكتاب ﴿الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ هُوَ الْحَقِّ ﴾ أي : الصدق ، يعني : إنه من عند الله ﴿وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ ﴾ معطوف على الحق [عطف فعل على الحق] (٣) عطف فعل على الحق] (١) عطف فعل على اسم ؛ لأنه في تأويله كما في قوله : ﴿مَنَقَبُ وَيَقْضَنَ ﴾ [الملك : عطف فعل على اسم ؛ لأنه قيل : (وهادياً) . وقيل : إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل ﴿أَنْزِلَ ﴾ وهو القرآن ، والصراط : الطريق ، أي : يهدي إلى دين الله الإسلام وهو التوحيد "(٥) .

#### فصل

قال محمد تقي الدين: الصواب في تفسير ﴿ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ﴾ هو العموم؛

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲۶/۳۵).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «فتح البيان»: «أن».

<sup>(</sup>١) في مطبوع «فتح البيان»: «مؤمنو».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «فتح البيان».

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح البيان» (٥/٤٢٢).



لأن لفظ الذين من ألفاظ العموم، ولا داعي إلى تخصيصه بأهل الكتاب أو الصحابة، بل هو عام في كل من عرف الحق واعترف به، يدلنا على ذلك أن كثيراً من أهل الكتاب يعترفون بأن هذا القرآن حق ويهدي إلى صراط مستقيم، مع أن هذا الزمان من شر أزمنة الإسلام أو هو شرها على الإطلاق، فإنه لم يبلغ من الضعف فيما مضى مثل ما بلغ في هذا الزمان، ومن أراد أن يرى البرهان على ذلك؛ فليقرأ كتاب «رجال ونساء أسلموا»، وكتاب «لماذا أسلمنا» وكلاهما طبع وانتشر بالإنكليزية والعربية.

ومن عرف أن ما أنزل إلى رسول الله هله هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد لا بد أن يتبعه مع بيان النبي فله ويقنع به، ويرى ما سواه باطلاً وهو الرأي والتقليد والتمذهب والتفرق والاستغناء بآراء الرجال عن هذا الحق المبين.

قال العلامة المحقق فخر بلاد شنقيط، بل فخر بلاد المغرب في هذا الزمان محمد بن أبي مدين في كتابه «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» ما نصه: «قال العلماء: التقليد لغة: جعل القلادة في العنق، ومنه تقليد الولاة الأعمال، والبدن ما تعرف به، وشرعاً: أخذُ مذهب من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بدون واحدة منها، فالرجوع إلى الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي ليس تقليداً بل هو اتباع (١)، وإن شئت قلت: هو قبول مذهب الغير من دون مطالبة بحجة. اه.

وله حدود [أخرى](٢) لكن لا يسلم أكثرها من إشكال واعتراضات. اه.

قال الحافظ السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» (٣) ما نصه.

«اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه، وينهون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه، وقد صنف جماعة لا يحصون في [ذمه](٤)، فممن صنف في ذلك المزني صاحب الإمام الشافعي، ألف كتاب إفساد التقليد» نقل

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «المسوارم»، وفي الأصل: «اتباعه».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الصوارم»: «أخر».(٣) (ص١١٧، ط. الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «ذم التقليد».



عنه ابن عبد البر في "كتاب العلم" والزركشي في "البحر" ولم أقف عليه، وألف ابن عبد البر هي [إبطاله] (١) وقفت عليها (٢)، وألف ابن عبد البر "كتاب العلم" (٣) في ذلك وقفت عليه، وألف أبو شامة في ذلك كتابه المسمى "خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول" (٤) وقفت عليه، وألف ابن دقيق العيد كتاب "التسديد في ذم التقليد" (٥) لم أقف عليه، وألف ابن القيم [كتاب "إعلام

 (٣) هو «جامع بيان العلم وفضله» طبع مراراً، أحسنها آخرها عن دار ابن الجوزي، على عِوز فيه، ظهر لي من خلال عملي في «الإعلام».

(٤) حققه أخونا الفاضل المحقق البارع صلاح الدين مقبول، ونشره مرات، آخرها عن دار غراس ـ الكويت.

(٥) وقَفْتُ على رسالة بخط العلامة حماد الأنصاري كَاللهُ مؤرخة في ٢٦/٥/٥/١٩ أرسلها إلى صديقنا الأستاذ البحاثة محمد أبو الفضل \_ حفظه الله تعالى \_ يذكر فيها نسخة خطية محفوظة بطنجة بعنوان «ما خالف فيه الأئمة النصوص»، قال: «وقد ذكر الغماري أنّ مؤلفه ابن الملقن الأنصاري، وأما أنا فأقول: إن مؤلفه ابن دقيق العيد، والله أعلم» قال أبو عبيدة: لا يبعد عندي إن أصاب ظن الشيخ حماد أنه الكتاب المذكور هنا، والله أعلم، وانظر له: «رحلة التجيبي» (٢٠٠) ومما يجدر ذكره أمران:

أحدهما: إني فتشت في فهارس الدور الخطية على الكتاب المذكور، فلم أظفر بشيء، ولعل السبب في ذلك. الأمر الآخر: ظفرتُ في «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص١٩٦) ما نصه:

«قال الكمال الأدفوي، أخبرني الشيخ نجم الدين القمولي أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أعطاه دراهم وأمره أن يشري بها ورقا ويجلده أبيض، قال: ففعلت ذلك وكان عدد الكراريس خمسة وعشرين كراساً فصنف تصنيفاً وقال: إنه لا يظهر في حياته.

قال ابن النقاش: يذكر أن ذلك الكتاب اسمه (التسديد في ذم التقليد).

وذكروا أن ابن عدلان أخذه إليه واختص به قال: ولعمري إن هذا الكتاب لفرد في معناه، فذ في جلالته ومبناه».

 <sup>(</sup>١) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «إبطال التقليد».

<sup>(</sup>۲) طبع «ملخص إبطال القياس»، وتبرهن لي أنه للذهبي، ولم يذكره أحد له، ولم يعرفه المتخصصون بدراسة الذهبي وكتبه، ووقفت منه على نسخة بخط الذهبي نفسه، ثم وقفت على أصل الكتاب \_ وهو واحد من الثلاثة المذكورة في كلام السيوطي \_ واسمه بتمامه: «إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد»، ولا أعلم له إلا نسخة فريدة وحيدة، خطها وعر وفي غاية الصعوبة، وجهدت في ترسمه وقاربت على الانتهاء من نسخه وأنا بين الأرض والسماء، في عدة رحلات جوية، بعضها طويل، يزيد على عشر ساعات، ومما طبع حديثاً لابن حزم بتحقيق جيد كتابه «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس».



الموقعين عن رب العالمين (١) في أربعة من المجلدات (٢) في ذم التقليد وقفت على [كراستين] منه، وألف (٤) صاحب «القاموس» كتاب «الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد» لم أقف عليه . اه كلام السيوطى بلفظه .

قلت: وممن صنف في ذلك بعد السيوطي: الشوكاني؛ ألف كتابه «القول المفيد في أدلة الاجتهاد [وذم] التقليد»، وقد وقفت عليه، وألف السنوسي كتابه «إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن» وقد وقفت عليه، وألف الصنعاني صاحب «سبل السلام» كتابه «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» [ولم أقف] مليه». اه (٢)، ثم ذكر ما نقلته من كتاب «جامع بيان العلم وفضله» عن ابن خويز منداد البصري المالكي (٧).

<sup>=</sup> قلت: حتى لأمثال العلامة الشيخ حماد الأنصاري كلله، ملاحقة أخبار هذا الكتاب، وكثرة السؤال عنه، وقد مربي قبل ما يزيد على خمسة عشر سنة بعض تلاميذه ذاهباً إلى المانيا، بطلب منه، لتتبع أخبار بعض الكتب، وأراني قائمة فيها (نوادر الكتب)، وكان الشيخ كلله يسميها (مُسيِّل اللعاب)!

<sup>(</sup>١) حققته \_ ولله الحمد \_ على عدة نسخ خطية، وأفردت له مقدمة في مجلد، مهمة جداً في التعريف بالكتاب وبيان أهميته، وصدر عن دار ابن الجوزي، في سبعة مجلدات.

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «كراسين».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «المجد الشيرازي».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الصوارم»: «وقد وقفت»، و«إرشاد النقاد» للصنعاني مطبوع بتحقيق محمد صبحي الحلاق، عن مؤسسة الريان، سنة ١٤١٣هـ، وألف في هذا الباب كتب كثيرة، يصعب حصرها، وتعدادها، ومن أجودها «بدعة التعصب المذهبي»، لأخينا المفضال الشيخ محمد عيد عباسي، وانظر سائر المصنفات في: «معجم الموضوعات المطروقة» (١/ ٣٩ ـ ٤١ و ٣٢٠ ـ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٠٠ ـ ٢٠١).

<sup>(</sup>٧) سبق ذكره،





#### 🚧 الباب الأول 😽

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ عَلَهِ مَكَا أَا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمً يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمً بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللهِ الطور: ١٨]

قال (ك): «يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله [فما لك] (١) فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه ﴿فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يهدى لما له في ذلك فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام، ولهذا قال [تعالى](١): ﴿إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: وكل من رد آيات القرآن وسنة النبي الكريمة عليه الصلاة والسلام لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو حزب أو قومية أو هوى نفسه الأمارة وادعى أن الخير فيما ذهب إليه وأنه هو الصواب، فهو ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فينبغي لنا أن ندعوه بالتي هي أحسن، ونفهمه خطأه ونقيم له الأدلة على ذلك، فإن أبى نتأسف عليه ولا تبالغوا في التأسف حتى نقتل أنفسنا حزناً؛ امتثالاً لأمر الله تعالى الذي أمر به إمامنا ورسولنا محمداً على العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما نصه:

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ألك». (٢) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) انظر: اتفسير ابن كثير» (٢١١/٣٠٨ ـ ٣٠٨).



"قال الإمام الغزالي في (الجزء الثاني) من كتاب "المستصفى" ما نصه: "التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع" (١٠). اه كلامه بلفظه. وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه "التلبيس" ما نصه: "اعلم أن المقلد على غير ثقة [فيما] (٢) قلد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل؛ لأنه إنما خُلِق للتأمل والتدبر. وقبيح بمن أُعطِي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في [الظلمة] (٣). واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر لما قال، وهذا عين الضلالة؛ لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل" (٤). اه كلامه بلفظه.

وفي "تفسير البيضاوي" عند قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَسْمِينَكَ فِي مَعْمُونِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] ما نصه: «التقييد بالمعروف مع أن الرسول (٥) لا يأمر إلا به [للتنبيه] (٢) على أنه لا [تجوز] (٧) طاعة مخلوق في معصية الخالق (٨) اه منه بلفظه. وفي (الجزء الأول) من «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي ما نصه: «وذكر الطبري في كتاب «تهذيب الآثار» (٩) له بإسناد إلى مالك قال: قال مالك: «قبض رسول الله على وقد تم هذا الأمر واستكمل وانما ينبغي أن نتبع [آثاره] (١٠) على ولا [نتبع] (١١) الرأي (١٠).

ومضى إلى أن قال: «وفي «القول المفيد» للشوكاني ما نصه: «ويكفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين قول الله الله الله عَلَا: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: «المستصفى» (٢/ ٤٦٢)، ط. الرسالة).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تلبيس إبليس»: «مما». (٣) في مطبوع «تلبيس إبليس»: «الظلم».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تلبيس إبليس» (٢/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «تنبيه». (٧) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «يجوز».

<sup>(</sup>٨) انظر: «تفسير البيضاوي» (٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (١٠٦٩/١) رقم (٢٠٧٢) عن الطبري في «تهذيب الآثار» بسنده إلى مالك.

وأسنده بنحوه من طريق آخر (٢/ ١٠٨٥ ـ ١٠٨٦) (رقم ٢١١٧)، و«التهذيب» ناقص من أصوله الخطية، والنقل المذكور لم أظفر به في القسم المطبوع منه.

<sup>(</sup>١٠) في مطبوع «الاعتصام»: «آثار رسول الله».

<sup>(</sup>١١) في مطبوع «الاعتصام»: «يتبع». (١٢) انظر: «الاعتصام» (١/ ١٨١ ـ بتحقيقي).



نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣] فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه على فما هذا الرأي الذي قد [أحدث](١) بعد أن أكمل الله دينه؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم، وهذا فيه رد [القرآن](٢)، وإن لم يكن من الدين فأي فائدة [فيما](٣) ليس من الدين؟ وهذه حجة قاهرة ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبداً، فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي، وترغم به آنافهم وتدحض به حججهم، فقد أخبر الله في محكم كتابه أنه أكمل دينه ولم يمت رسول الله على الحتى](٤) أخبرنا بهذا الخبر عن الله على، فمن جاءنا بالشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا قلنا له: [رسول الله على](٥) أصدق منك، فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك»(٢). اه منه بلفظه (٧).

# 🚧 الباب الثانى 🔫

قال (ك): «يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناً ﴾ الذين اصطفينا من عبادنا، وهم

<sup>(</sup>١) في مطبوع «القول المفيد»: «أحدثه أهله».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «القول المفيد»: «للقران».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «القول المفيد»: «في الاشتغال بما».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «القول المفيد»: «إلَّا بعد أن».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «القول المفيد»: «الله».

 <sup>(</sup>٦) انظر: «القول المفيد» (ص٣٨، ط. الكتب العلمية، مطبوع ضمن الرسائل السلفية \_ الرسالة السابعة).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٠١ ـ ٢٠٤) بتصرف.



هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال [تعالى] (١): ﴿فَيَنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ» وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات ﴿وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ ﴾ وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ﴿وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِٱلْخَيْرَةِ وَإِذْنِ ٱللَّهُ ﴾ وهو الفاعل للواجبات والمكروهات وبعض المباحات.

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: «في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَقْنَا ٱلْكِنَابُ الْكِنَابُ الْكِنَابُ الْكِنَابُ الْكِنَابُ الْكِنَابُ اللهِ الله [تعالى](١) كل كتاب أنزله فظالمهم يُغفَر له، ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب»(٢).

ثم حكى (ك) خلاف هذا القول ثم قال: «والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير (٣)، كما هو ظاهر الآية، وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ﷺ من طرق يشد بعضها بعضاً» (٤).

وقوله تعالى: ﴿جَنَّكُ عَدَّنِ يَلْخُلُونَهَا﴾ إلى قوله: ﴿لَغُوبٌ﴾. إ

قال (٧): "يخبر تعالى أن (٥) هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين [يوم القيامة مأواهم] (١) ﴿ جَنَّتِ عَنْنُ ﴾ أي: جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله عَلَى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوّلُوا ﴾ وثبت في «الصحيح» أن رسول الله على الله على الله الكي قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (٧).

<sup>(</sup>۱) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة» (۱۰٤۸) وهو عند ابن جرير (۳٦٨/١٩)، وابن أبي حاتم (۳۱۸/۱۹)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص۸٦)، وابن المنذر وابن مردويه،
 کما في «الدر المنثور» (٥١/٥).

<sup>(</sup>٣) انظره في «تفسيره» (١٩/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (١١/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مأوى».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مأواهم يوم القيامة».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣) من حديث أنس.



وقال الطبراني بسنده عن ابن عمر على قال: قال رسول على النشور، وكأني أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في [القبور](١) ولا في النشور، وكأني أنظر إليهم عند الصبحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا الْخَرَانُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾(١).

قال ابن عباس وغيره: «غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات» (٣) ﴿ اللَّذِي آحَلَانا هَ أَمُقَامَةِ مِن فَضَلِدِ ﴾ يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنّه ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك، كما ثبت في «الصحيح» أن رسول الله علي قال: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل» (٤).

﴿لَا يَمَشَنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشَنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾ لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء، والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب<sup>(٥)</sup>، وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلم، فمن ذلك أنهم كانوا يُدئِبُون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة، قال الله [تبارك]<sup>(٢)</sup> وتعالى: ﴿كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيمًا إِمَا اَسَلَقْتُم فِي الحاقة: ٢٤]»(٧).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قبورهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» رقم (٧٧)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٨٢)، والبيهقي في (١٥٨١)، والطبراني في «الأوسط» (١٨١٨)، و«الدعاء» (١٤٨٤)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ١١٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٢٦٦)، وإسناده ضعيف جداً، فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، كلاهما ضعيف. وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (٣٨٥٣): «ضعيف جداً»، وانظر: «مجمع الزوائد» (١٨ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) بنحوه عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٠/ ٣١٨٣) رقم (١٧٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٥) النصب: شدّة التعب، واللغوب: إعياء لا مزيد عليه، انظر: «فرائد اللغة في الفروق» (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٦) غير موجود في مطبوع اتفسير ابن كثيرا.

<sup>(</sup>۷) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲۱/ ۳۲۹ ـ ۳۳۰).



#### فصل

قال محمد تقي الدين: ذكر الحافظ (ك) في معنى الظالم أحاديث كثيرة تدل على أن أهل هذا القسم لا يدخلون جهنم، ولكن يطول وقوفهم في المحشر، ويصيبهم الحزن والخوف وذلك هو عذابهم، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لكنه استأنس بها لكثرة طرقها؛ وهذا القول لا يتفق أبداً مع ما نطقت به آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة، وأجمع عليه أهل السنة من أن طائقة من الموحدين يدخلون النار، ويخرجون منها بشفاعة النبي كالله .

ومن الأدلة على ذلك ما جاء في اجامع الصغير» للسيوطي<sup>(١)</sup> في حرف اللام: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض، حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: يا رب؛ أصيحابي! أصيحابي! فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»<sup>(٢)</sup>.

رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أنس بن مالك، وعن حليفة بن اليمان (٣).

وقد حكى ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» في معنى ﴿ فَينَهُمْ ظَالِرٌ لِنَسِهِ هَ أَرْبَعَهُ أَقُوالَ: اللهوال المعاثر، فلا يدخل أحد منهم النار، والثاني: أنهم من مات على الكبائر، والثالث: أنهم الكفار، والرابع: أنهم المنافقون» (1).

ولما كان الكفار والمنافقون في الحقيقة قسماً واحداً؛ لأنهم من رحمة الله آيسون، وفي عذاب جهنم خالدون، صارت الأقوال ثلاثة، الراجح منها هو الثاني للعلة المتقدم ذكرها، والذين أورثوا الكتاب لا يمكنهم الاعتقاد والعمل به إلا بمعرفة بيان الرسول على وهو السنة، فالمقلدون المتعصبون لأثمتهم شر من القسم الثاني وهم الذين يموتون على الكبائر؛ لأن البدعة شر من الكبيرة، ولأن مرتكب الكبيرة، يعصي الله تعالى وهو معترف بذنبه راج أن يتوب الله عليه، أما المقلد والمبتدع فإنهما يعصيان الله تعالى ويردان كتابه وسنة رسوله مع اعتقادهما أن ذلك قربة إلى الله وصواب وخير، ولا تخطر في بالهم التوبة من ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٢/ ٩٤٧).

 <sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه . (۳) في الأصل: اإيمان المان المان

<sup>(</sup>٤) انظر: «زاد المسير» (٦/ ٨٨٨ ــ ٤٨٩) بتصرف.



وفي «الصوارم»: «قال ابن مسعود: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً؛ إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر»(١)، وقال: «ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره»(٢).

ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة ببراءة أهلها<sup>(٣)</sup> من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، فمن ليس كذلك لا يكون بقوله: أنا مالكي، \_ مثلاً \_ مالكيًّا، بل هي مجرد دعوى كاذبة، وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أثمة الإسلام.

وأبعد منه القول بلزوم واحد من الأربعة، فيا لله [للعجب](٤)، ماتت مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة إلا مذاهب أربع أنفس فقط من بين الأئمة والفقهاء، وهل قال بذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه، أو دلت لفظة واحدة من كلامه عليه، والذي أوجبه الله ورسوله على الصحابة والتابعين هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة؟

وإذا تأملت هذا يظهر لك أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل من الكتاب والسنة جهل عظيم؛ لأنه مجرد هوى وعصبية، والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه؛ لأنه صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل وإبطاله، ويظهر لك أنه يجوز لمن يقتدي بمذهب إمام معين أن يجتهد وينظر إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (۸۷٦٤)، وابن حزم في «الإحكام» (۲/ ۹۷)، وذكره ابن عبد البر في «الجامع» (۱/۸۲) دون إسناد، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۸۸): «رجاله رجال الصحيح». قلت: لكنه منقطع، قاله ابن حزم. وانظر \_ غير مأمور \_ تعليقنا على: «الإحكام».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/۳)، وذكره التقي الفاسي في «ذيل التقييد» (۲۷/۱۳) عن أبي نعيم في ترجمة (محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم)، والصحيح أنه من قول أيوب السختياني، أخرجه الدارمي في «سننه» (۲۷۲)، وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (۲/ ۲۸۰) رقم (۲۰۷۲). ولفظ الدارمي: «إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك، فجالس غيره» ولفظ أبي زرعة: «لا تعرف خطأ...» مثل الذي عند المصنف.

<sup>(</sup>٣) من مطبوع «الصوارم»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في مطبوع «الصوارم».



الدليل حسب طاقته، فمتى وجد دليلاً يدل على خلاف رأي إمامه تركه وتمسك بالدليل، ويكون بذلك متبعاً لإمامه وسائر الأئمة، ومتبعاً لكتاب الله وسنة رسوله. وإنما يكون خارجاً عن مذهب إمامه وعن سائر مذاهب المجتهدين، إذا صمم على تقليد إمامه بعد ظهور الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على خلاف رأي إمامه الذي تمسك به؛ لأن إمامه لو بلغه (۱) السالم من المعارض لترك رأيه واتبع الحديث، فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله ورسوله متبع لهواه، وقد برئ منه الأثمة الأربعة وغيرهم، وصار من حزب الشيطان والهوى ﴿أَفَرَهَيْتَ مَن العمى بعد أَغَذَ إِلَنَهُمُ هَوَنهُ وَأَصَلَهُ اللهُ عَلَى عَلِي [الجاثية: ٣٢] الآية، أجارنا الله من العمى بعد الهدى (۱). اهد. المراد منه بلفظه، قلت: قوله: ﴿إن العامِّيُ لا يصح له مذهب ولو تمذهب به أصله لإمام الحرمين في «البرهان» ومثله في «التحرير» لابن الحاج» (٥).

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «الحديث».

<sup>(</sup>٢) هذا النقل من كتاب «إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن» للسنوسي.

 <sup>(</sup>٣) قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان» (٢/ ٨٧٧): «لا يخفى أن المقلد ليس له أن يقلد غيره إلا بعد نظر واجتهاد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التقرير والتحبير» (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٠٦ ـ ٢٠٧).

قال أبو عبيدة: كذا في الأصل و «الصوارم»: «لابن الحاج»! وهو خطأ، صوابه ـ كما رأيتُه بخطه في آخر «الخصال المكفرة» نسخة كوبرلي: «ابن أمير حاج الحلبي الحنفي» وهو محمد بن محمد بن محمد، ويقال له: (ابن الموقت)، ترجمته في «الضوء اللامع» (٩/ ٢١٠)، و «إعلام النبلاء» (٥/ ٢٨٥). وكلامه في «شرح التحرير» المسمى «التقرير والتحبير»، وتقدم آنفاً.





### 처 الباب الأول 🗺

في "تفسير الجلالين": "قوله تعالى: ﴿يَسَ ﴿ يَسَ ﴿ إِنَّكَ ﴾ يا محمد ﴿ لَينَ الْمُرْسِلِينَ ﴾ ، ﴿ عَلَى ﴾ المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني ﴿ إِنَّكَ ﴾ يا محمد ﴿ لَينَ الْمُرْسِلِينَ ﴾ ، ﴿ عَلَى ﴾ متعلق بما قبله ﴿ مِرَبِلِ مُسْتَقِيرٍ ﴾ أي: طريق الأنبياء قبلك: التوحيد والهدى ، والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلاً ، ﴿ مَزِيلَ الْمَانِينِ ﴾ في ملكه ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بخلقه ﴿ لِلْنَذِرَ ﴾ به ﴿ فَوْما مَا أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُم ﴾ أي: لم ينذروا في زمن الفترة ﴿ فَهُمْ ﴾ أي: القوم ﴿ غَيْلُونَ ﴾ عن الإيمان [أو] (١) الرشد ، ﴿ إِنَّا جَمَلنَا فِي أَعْنَوْمِ ﴾ أي: الأكثر ﴿ إِنَّا جَمَلنَا فِي أَعْنَوْمِ ﴾ أي: الأيدي ، بالعداب ﴿ فَهُمْ لا يتومع اليد إلى العنق ﴿ فَهِي ﴾ أي: الأيدي مجموعة ﴿ إِلَى الْأَنْفَانِ ﴾ جمع ذقن وهو مجتمع الله المحيين ﴿ فَهُمْ مُقْمَدُونَ ﴾ رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها ، وهذا تمثيل . اللحيين ﴿ فَهُمْ مُقْمَدُونَ ﴾ رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها ، وهذا تمثيل .

<sup>(</sup>١) في مطبوع "تفسير الجلالين": "و".



#### فصل

قال محمد تقي الدين: أخبر الله سبحانه وتعالى مؤكداً بالقسم وغيره من المؤكدات أن محمداً على من المرسلين، وأنه على صراط مستقيم، كل من اتبعه سعد وكل من خرج عنه شقي، وأخبر سبحانه أنه أنزل هذا القرآن على رسوله لينذر به أهل الأرض كلهم عامة والعرب خاصة، إذ لم يرسل إليهم نذير من قبله، ولا كان عندهم كتاب يرجعون إليه ولا سنة نبي يتمسكون بها، فهم لذلك في غاية الغفلة والجهالة والظلمة.

ولما كذبوا الرسول وكفروا بما أنزل إليهم من ربهم وجحدوه ظلماً وعلوًا حقت عليهم كلمة الله وسدت عليهم أبواب الهداية، وتحتم عذابهم وشقاؤهم، وحيل بينهم وبين الإيمان بسبب إعراضهم وطغيانهم.

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين ينتفعون بالإنذار هم الذين يستمعون القرآن ويتبعونه، ويمنعهم خوف الله تعالى عن مخالفة القرآن والرسول على، فأولئك بشرهم الله بمغفرة ذنوبهم، وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وصدق الله وعده، فانتصروا على أعدائهم واستولوا على مشارق الأرض ومغاربها وأذعنت لهم أمم الأرض وشعوبها، ومضوا على ذلك قروناً طوالاً حتى نبذوا القرآن والسنة؛ فسلبهم الله ما وهبهم وجعلهم عبرة لأولي الأبصار، ولا يزال باب التوبة مفتوحاً أمامهم لو رجعوا إلى رشدهم وأنابوا إلى وبهم.

ولما كان التقليد والتعصب والتفرق والتمذهب واتباغ الطرائق المقاد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين غير موجود في مطبوع اتفسير الجلالين».

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير الجلالين» (ص٥٣٣) بتصرف.



والأحزاب البدد والقوميات والوطنيات والأهواء والعادات من أعظم أسباب شقائهم التي سدت عنهم أبواب الخير وفتحت لهم أبواب الشقاء، عزمت في هذا القسم من «سبيل الرشاد» أن أبذل كل جهد في التحذير من هذه الطرق المعوجة وأنقل كلام الأثمة مصحوباً بالحجة.

قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»:

ومعلوم أن العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، فنقول للمقلد: إذا اختلفت الأقوال وتشعبت المعاني، من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره؟ أو صحة قولة على قولة أخرى؟ ولا يبدي كلاماً في [قوله](٢) إلا انعكس عليه في نقيضه، لا سيما إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده وقولة تخالفها لبعض الأثمة [من](٣) أصحابه(٤)، ولا يبقى له محصول.

أما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير حجة، فمن أين يحصل به علم، وليس له مستند إلى قطع؟ وهو أيضاً في نفسه بدعة محدثة؛ لأنّا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرس ويقلد، وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما

<sup>(</sup>۱) ظفرتُ في «فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط» (۲/۱/۲) أن (الجزء الثاني) منه محفوظ فيها، ولكنه معزو لمجهول! وكذا في «الفهرس الشامل» (٦/ ١٤٤ ـ الفقه وأصوله)، الصادر عن مؤسسة آل البيت، الأردن.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الصوارم»: «قول». (٣) غير موجود في مطبوع «الصوارم».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «ونتبع الكليات».



يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل، وكذلك تابعوهم أيضاً يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا إلى ما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى.

ثم كان القرن الثالث وفيه كان الأئمة الأربعة، فإن مالكاً توفي سنة تسع وسبعين ومائة. وتوفي أبو حنيفة سنة [خمسين] (() ومائة وفي هذه السنة ولد الشافعي، وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة، فكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهب رجل (() معين يتدارسونه، وعلى قريب منهم كان أتباعهم فكم من قولة لمالك ونظائره (() خالفه فيها أصحابه؟ ولو نقلنا ذلك لخرجنا عن مقصود هذا الكتاب، وما ذلك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقدرتهم على ضروب الاستنباطات، ولقد صدق الله نبيه في قوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شم الذين يلونهم ألله نبيه في قوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم شم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرنين أو ثلاثة (())، والحديث في «صحيح البخاري».

فالعجب لأهل التقليد: كيف يقولون: «هذا هو الأمر القديم» و«عليه أدركنا الشيوخ» وهو إنما حدث بعد مائتي سنة بعد الهجرة، وبعد فناء القرون الذين أثنى عليهم الرسول عليه، ولو قلت لأحدهم: مالك كلله مذهب من الم يُجِب بجواب. وحكى أهل التاريخ أن الذي أشاع مذهب مالك بالأندلس إنما هو عيسى بن دينار، وإنما كان يعمل فيه بمذهب الأوزاعي ومكحول، فكيف يدعون أنه هو الأمر القديم عندهم؟.

ولما أرغم بعض أهل التقليد [على] (٧) الحجة واستبانت له المحجة، قال: نحن لا ننكر أن أصول الفتوى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن من [يفي] (٨) بشرطية النَّظر ويستقل بأعبائه؟ فنقول لهم: نحن نقطع أنه ما من باب من أبواب العلم كان يسلك في عصر مالك إلا وهو مفتوح إلى الآن لمن شاء أن

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وكذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «خمس»!!

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «الصوارم»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الصوارم»: «ونظرائه».(٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) غير موجود في مطبوع «الصوارم»، ولعله من كلام المصنف كظَّلله.

<sup>(</sup>٦) فصلنا ذلك في التعليق على (٣/ ١١). (٧) غير موجود في مطبوع «الصوارم».

<sup>(</sup>A) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «يفتي».



يسلكه، ولا يحتاج الناظر أن يكون في كل فن لا رتبة فوقه، فإنا نعلم قطعاً أن الصحابة كانوا مختلفي الرتبة، وكان الإمام منهم يستفتي من هو دونه، ويرى أن نظره نافذ وحكمه ماض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَفَوْقَ حَكُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ نظره نافذ وحكمه ماض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَفَوْقَ حَكُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ وَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

والحديث رجاله ثقات، لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديث، قال الدوري عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، أما ابن عبد البر فقال: فهو معروف النسب، إلا أنه غير مشهور بالرواية، وفي سماع قبيصة من أبي بكر نظر، فقد قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ((%/%)): إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أنّ صورته الإرسال، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعلَّه عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع.

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٨٢/٤): «روي عن أبي بكر \_ إن صح \_». ورواه الترمذي (٢١٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٢١٠/١١ \_ ٣٢١)، وسعيد بن منصور رقم (٨٠)، عن سفيان، حدثنا الزهري، قال مرّة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به.

ورواه عبد الرزاق (۱۰/ ۲۷۶ ـ ۲۷۰) رقم (۱۹۰۸۳)، وأحمد (٤/ ٢٢٥)، وأبو يعلى (١٢٠)، وابو يعلى (١٢٠)، وابن ماجه (٢٢٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٩٩ ـ ٦٣٤٤)، والحاكم (٤/ ٣٣٨)، وآخرون، أشار إلى روايتهم الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٤٩) من طرق عن الزهرى عن قبيصة به، بإسقاط الواسطة.

ورجَّح الدارقطني في «العلل» إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: =

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في «الموطأ» (۱۳/۲) في «الفرائض»، باب ميراث الجدة، ومن طريقه رواه أبو داود (۲۸۹۶) في «الفرائض»، باب ميراث الجدة، والترمذي (۲۰۱۱) في «الفرائض»، باب ما جاء في ميراث الجدة، والنسائي في «السنن الكبرى» (۷۰/۶) رقم (۱۳٤٦)، وابن ماجه (۲۷۲٤) في «الفرائض»، باب ميراث الجدة، وأحمد في «مسنده» (۲۳۵۲)، وابن الجارود (۹۰۹)، وأبو يعلى (۱۱۹)، وابن حبان (۱۰۳۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۳۲) عن ابن شهاب عن والبغوي (۲۲۲۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۳۲) عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر...



متبحرين في علم اللغة والنحو حتى نقل عن بعضهم في ذلك ما لا يخفى مثله. اهد. قلت: نقل كلام سند هذا برمته السنوسي في «الإيقاظ»، ونقل بعضه الشوكاني في «القول المفيد»(١). اهه(٢).

# الباب الناس اخ

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَدُّۥ إِنْ هُوَ لِلَّا ذِكْرُ وَقُرْمَانَ مُبِينُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

في «تفسير الجلالين»: «﴿وَمَا عَلَمْنَكُ ﴾ أي: النبي ﴿الشِّعْرَ ﴾ رد لقولهم أن ما أتى به من القرآن شعر ﴿وَمَا يَلْبَي ﴾ يليق ( ﴿ فَكُو ﴾ الشعر ﴿ إِنَّ هُو ﴾ ليس الذي أتى به ﴿إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ عظة ﴿ وَقُرْمَانِ ثُبِينِ ﴾ مظهر للأحكام وغيرها ﴿ إِنَّ مُو ﴾ بالياه والمتاء به ﴿مَن كَانَ حَيًّا ﴾ يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ﴿ وَيُحِقَ ٱلْقَوْلُ ﴾ بالعذاب ﴿ عَلَ ٱلكَفِينَ ﴾ وهم كالميتين ولا يعقلون ما يخاطبون به ( أن ) . اهن .

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من يعرف اللغة العربية سواء أكان من أهلها أم ممن تعلمها من الأجانب يعلم يقيناً أن القرآن ليس بشعر، ومن زعم من كفار العرب أنه شعر فهو إما جاهل أو متجاهل، وما جرى على لسان النبي من الكلام المتزن كقوله: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، (٥)؛ فإنه لم يقصده، ومثل هذا يجري على ألسنة جميع الناس في محاوراتهم ومحادثاتهم.

ولا إشكال في كون القرآن ليس شعراً ولا في كون محمد رسول الله غير شاعر، والمهم هنا هو قوله تعالى: ﴿ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ اَلْقَوْلُ عَلَى الْكَفِدِينَ ۞﴾ فجعل

الزهري ثم يسمعه من قبيصة.
 ورواه الدارمي (٢/ ٣٥٩) من طريق الأشعث عن النزهري قال: جاءت الجاءة...
 معضلاً.

<sup>(</sup>١) (ص١٧، ط. المنيرية، أو ص٤٦ ـ ٤٣، ط. دار القلم/ الكويت).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص۲۰۷ ـ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الجلالين»: «يسهل». (٤) انظر: «تفسير الجلالين» (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨٦٤، ٢٨٧٤، ٣٩٣٠) عن البراء بن عازب.



الناس فريقين: فريقاً أحياء القلوب يتلقون القرآن وبيانه بالقبول ويؤمنون به ويتبعونه، كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَنْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُم نُورًا يَعْفِى بِهِ فِي النّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وفريقاً أموات القلوب وهم الكافرون والمنافقون ولا ثالث لهذين القسمين، فمن رد القرآن وبيانه لتقليد أو وليجة أخرى من الولائج فهو من أموات القلوب.

قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارام»: «وفي (الجزء الأول) من «شرح الحطاب لمختصر خليل» (۱) عازياً إياه لتقي الدين السبكي (۲) يخاطب أصحاب المذاهب الأربعة ما نصه: «وأما تعصبكم في فروع الدين، وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسد، ولو أن الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة وأحمد أحياء يُرزقون لشدَّدوا النكير عليكم وتبرؤوا منكم فيما تفعلون».اه. منه للفظه.

وفي «الرد على من أخلد إلى الأرض» (٣) للسيوطي ما نصه: «قال ابن حزم في كتابه «النبذ الكافية في علم الأصول» (٤): «التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول (٥) أحد [غير رسول الله ﷺ [٢) بلا برهان لقوله (٧) تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْزِلَ إِلْيَكُمْ مِن رَّتِكُمْ وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا أَنِ الأعراف: ٣] وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْوَلَ اللّهُ عَالَمَ أَنْ اللّهُ عَالُوا بَلْ نَشَيعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءً أَنَ الله وقال نهي حق من لم يقلد (٨): ﴿ وَاللّهُ مَا أَلْفَيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلَتِكَ الّذِينَ هَدَدُهُمُ مِن لم يقلد (٨): ﴿ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُوْمِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمَ تُومِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمَ تُومِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِئُونَ اللّهُ وَالرّسُولِ إِن كُنْمَ تُومُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِئُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولُ إِن كُنْهُمُ تُومُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْهُمُ اللّهُ وَالرّسُولُ إِن كُنْهُمُ تُومُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولُ إِن كُنْهُمُ اللّهُ وَالرّسُولُ إِن كُنْهُمُ اللّهُ وَالرّسُولُ إِن كُنْهُمُ اللّهُ وَالرّسُولُ إِنْ اللّهِ وَالرّسُولُ إِنْ كُنْهُمُ اللّهُ وَالرّسُولُ إِنْ كُنْهُ اللّهُ وَالرّسُولِ إِن كُنْهُمُ اللّهُ وَالرّسُولُ إِنْ الللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ الللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللللّهُ وَاللّهُ ولِي الللّهُ وَالْمُولُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَل

المسمى «مواهب الجليل» (١/٢٦).

<sup>(</sup>٢) كلامه في كتابه «مفيد النّعم ومبيد النّقم» (ص٧٦).

<sup>(</sup>۳) (ص۱۳۱).

<sup>(</sup>٤) (ص٥٥، ط. الكوثري أو ص١٤٠، طبعة صديقنا الشيخ محمد النجدي).

<sup>(</sup>٥) في «النبذ»: «بقول». (٦) غير موجود في «النبذ».

<sup>(</sup>٧) في «النبذ»: «قوله».

<sup>(</sup>A) في «النبذ»: «وقال تعالى مادحاً لقوم لم يقلدوا».

<sup>(</sup>٩) بعدها في «النبذ»: «فلا يرهد امرو في ثناء الله تعالى بأنه قد هداه، وأنه من أولي الألباب».



فلم يُبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد<sup>(1)</sup> دون القرآن والسنة<sup>(۲)</sup>، وقد صمح إجماع الصحابة كلهم وإجماع جميع التابعين وإجماع تابعي التابعين على الامتناع<sup>(۳)</sup>، والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو<sup>(٤)</sup> ممن قبلهم فيأخذه كله، فليعلم من أخذ بجميع أقوال<sup>(٥)</sup> أبي حنيفة، أو جميع أقوال<sup>(٥)</sup> ممن مالك، أو جميع أقوال<sup>(٥)</sup> الشافعي، أو جميع أقوال<sup>(٥)</sup> أحمد<sup>(٢)</sup> أنه قد خالف إجماع الأمة يتمكن من النظر، ولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره]<sup>(٧)</sup> أنه قد خالف إجماع الأمة كلها بيقين لا إشكال فيه، وأنه لا يجد لنفسه سلفاً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المنزلة.اه. المراد منه بلفظه»<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «النبذ»: «الرد إلى أحد عند التنازع».

<sup>(</sup>٢) في «النبذ»: «وسنة نبيه ﷺ».

<sup>(</sup>٣) في «النبذ»: «إجماع جميع الصحابة في أولهم عن آخرهم، وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم، على الامتناع».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «أم» وفي «النبذ» و«الرد إلى من أخلد. . . » و«الصوارم» المثبت.

<sup>(</sup>٥) في «النبذ»: «قول».

<sup>(</sup>٦) إذا كان الحال هكذا مع الأثمة الفقهاء الكبار، فكيف مع أصحاب الطرق والجماعات والأحزاب؟ فتأمل أيها المنصف، ولا يغلب على لسانك في المجالس إلا الدندنة بالكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة، ولكن أنى توقق لذلك، وقلبك مملوء بحب غيرهما، ويطرق سمعك حديث وحال رجالات هذه الطرق والأحزاب، فَصُنْ سمعك عن ذلك، وقاك الله المهالك، واقتصر في التسليم لمن زكاهم نبيّك همن أصحاب القرون المفضلة، واعلم أن (التخلية) عن التعصب قبل (التحلية) بالاتباع، وما أسوأ حال من أظهر الثاني، وهو متدنس يتلطخ بالأول، ولا قوة إلا بالله، ويا غوثاه من صنيع بعض المتعصبين، وهم يظهرون الأتباع والسنة! فما أسوأ أثرهم على الأتباع! وأشد خطرهم على الاتباع!

<sup>(</sup>٧) من «النبذ» ونحوه في «الرد»، وسقط من «الصوارم» والأصل.

<sup>(</sup>A) «الصوارم والأسنة» (ص٢٠٨ ـ ٢٠٩).



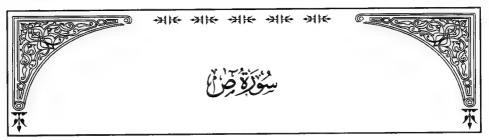

#### ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّوُا ءَايَنَهِ ء وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (ش) ﴿ [ص: ٢٩]

قال القنوجي: ﴿ كِنَبُ اي: القرآن كتاب ﴿ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ المحمد ﴿ مُبْرَكُ الله وفي الآية دليل ﴿ مُبْرَكُ الله الله الخير والبركة ﴿ لِيَنَبِّوا المَيْوَ الله متعلق بأنزلناه ، وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه لا بمجرد التلاوة بدون تدبر (١١) . اه.

وفي تفسير «القاسمي» ما نصه: «قال الزمخشري<sup>(۲)</sup>: تدبر الآيات: التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما [يقتضي]<sup>(۳)</sup> ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو لم يحظ<sup>(٤)</sup> منه بكثير طائل أو<sup>(٥)</sup> كان مثله كمثل من له لقحة درور<sup>(7</sup> لا يحلبها، ومهرة نثور<sup>(γ</sup>) لا يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً، وقد والله أسقطه كله، ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلُق ولا عمل، والله ما هو<sup>(χ)</sup> بحفظ حروفه مع إضاعة حدوده، والله ما هؤلاء بالحكماء

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح البيان» (۲/ ۲۲). (۲) في «كشافه» (۹۰/٤).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «يدبر». (٤) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «يَعْل».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «و».

<sup>(</sup>٦) من مطبوع «تفسير القاسمي»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>V) قال في «القاموس»: «النثور: الكثيرة الولد». (منه).

<sup>(</sup>A) من مطبوع «تفسير القاسمي»، وسقط من الأصل.



ولا الورعة (١) لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من القراء المتكبرين (٢). اه.

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»(٣) (١٠٧/١) ما نصه:

"وعن عمر بن الخطاب على قال: قال رسول الله على: "يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟» ثم قال لأصحابه: «هل في أولئك من خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار»(٤). رواه البزار بإسناد لا بأس به».

#### فصل

قال محمد تقي الدين: ذكر الله الغرض الذي من أجله أنزل القرآن في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى في أول سورة إبراهيم: ﴿كِتَبُ أَنَرُنْكُ إِلَيْكَ النَّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ ٱلْخَييدِ﴾ [إبراهيم: النَّقْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُكَتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ ٱلْخَييدِ﴾ [إبراهيم: ا]، وقال تعالى في أول سورة طه: ﴿مَا أَنَرْلَنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ [طه: ٢، ٣].

وقال تعالى في سورة الأنعام رقم (٩٢): ﴿ وَهَلَا كِتَنَبُ أَنْرَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ اللَّذِي يَوْمَ وَهَا (٩٢): ﴿ وَهَلَا كِتَنَبُ أَنْرَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ اللَّذِي يَوْمَ وَلَا يَكُمُ عَلَى اللَّذِي يَوْمَ وَلَا يَوْمَ وَلَا يَوْمَ وَلَا يَوْمَ وَلَا يَكُمُ وَمَنَ حَوْلَهَا وَاللَّذِي يَوْمَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُمُ وَمَعَدَا كِنَابُ أَنْرَلَتُهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾ وقال تعالى فيها أيضاً رقم (١٥٥): ﴿ وَهَلَا كِنَابُ أَنْرَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾ .

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على أن من قرأ القرآن لغرض غير الغرض الغرض الغرض الغرض الذي أنزله الله لأجله كابتغاء حسن الذكر والافتخار والتأكل به والمراء والجدال هو كما قال النبي على من وقود النار، انظر «صحيح البخاري»

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «الوزعة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القاسمي» (١٦٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الترغيب والترهيب» (١/ ١١٩ ـ بعنايتي).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢٢١)، والبزار في «مستده» (١/ ٤٠٥) رقم (٢٨٣). قال الهيمثي في «مجمع الزوائد» (١٨٦/١): «رواه الطبراني في «الأوسط»، والبزار، ورجال البزار موثقون». وقال شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب»: «حسن لمغيره».



و «شروحه» عند قوله: (باب من تأكّل بالقرآن أو فخر به) (۱). وقد رأينا المقلِّدين لا يقرؤون القرآن لتدبر آياته أو العمل بها أو الخروج بها من الظلمات إلى النور، ولذلك حرموا من بركات القرآن وبقوا في ظلمات الجهالات.

وفي «الصوارم» لابن أبي مدين ما نصه: «وفي (الجزء الثالث) من «الإعلام» لابن القيم ما نصه: «ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم، فأتبع الناس لمالك ابن وهب وطبقته ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل أين كان، وكذلك أبو يوسف (٢) أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة [مخالفته] (٣) له، وكذلك (٤) الأثرم وطبقته من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المنتسبين إليه، وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر، وقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام ابن تيمية في تدريسه في مدرسة ابن الحنبلي \_ وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم \_ فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد لا على تقليدي له (٥). اه المراد منه بلفظه.

قلت: نقل كلام ابن تيمية هذا السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»<sup>(1)</sup>. وقال عقبه ما نصه: «وقد كنت أجبت بمثل هذا الجواب قبل أن أقف عليه لمَّا قيل لي [مثل] ذلك في العام الماضي، واستندت إلى أن ابن الصباغ ولي تدريس الشافعية بالنظامية وهو موصوف بالاجتهاد المطلق، وابن عبد السلام ولي تدريس الشافعية بالصالحية وبالظاهرية، وابن دقيق العيد ولي تدريس المدرسة المجاورة لضريح الإمام

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۲۶ ـ ۱۲۲)، و«شرح الكرماني» (۱۹/ ۹۹ ـ ۵۰)، و«شرح الكرماني» (۱۹/ ۶۹ ـ ۵۰)، و«شرح العيني» (۲۰/ ۲۱ ـ ۲۲)، و«إرشاد الساري» (۷/ ۶۸۵ ـ ۶۸۷)، و«التوشيح» (۷/ ۳۲۰۰ ـ ۳۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ومحمد».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «مخالفتهما».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «البخاري ومسلم وأبو داود».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤٢ \_ ٥٤٣ \_ بتحقيقي) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) انظره (ص١٦٦).



الشافعي وغيرها من المدارس الموقوفة على الشافعية، وكذلك السبكي والبُلْقيني كل قد ولي مدارس الشافعية، مع القطع بأنهم مجتهدون بقولهم وشهادة الناس لهم»(١). اه كلام السيوطي بلفظه.

# 🖮 الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ لَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَارُ ﴿ فَا قُلْ هُوَ نَبُوُّا عَظِيمُ ﴿ فَا اللَّهَمَوَتِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال (ك): "يقول تعالى آمراً رسوله هي أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِدُ ﴾ لست كما تزعمون ﴿وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَا اللهُ الْوَحِدُ الْمَعَنَى أَنَا مُنذِدُ ﴾ لست كما تزعمون ﴿وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَا اللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ أي: هو وحده قد قَهر كل شيء وغلبه ﴿زَبُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ أي: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه ﴿الْعَزِيزُ ٱلْفَقَرُ ﴾ أي: غفار مع [عظمته وعزته] (٢). ﴿قُلْ هُو نَبُولًا عَظِيمُ ﴿ إِنَهُ أَي: خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله [تعالى] (١) إياي إليكم ﴿أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ أي: غافلون (٤).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: وهذا النبأ العظيم الذي أحدث انقلاباً على وجه الأرض لا يعرف له نظير في التاريخ، فسعدت به أمم وشعوب وارتفعت به من الحضيض الأسفل إلى أعلى درجات الرقي. هذه الأمم نفسها قد أعرضت عنه أيما إعراض، فكان لها هذا الإعراض أحد أسباب الانقراض، ومن الأمور التي صدتها عنه التقليد والتمذهب والقوميات والوطنيات وطرائق المستصوفة واتباع الأهواء ﴿نَسُوا اللّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ الفَلسِقُونَ﴾ [الحشر: ١٩].

<sup>(</sup>۱) انظر: «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص١٦٧)، و«الصوارم والأسنة» (٢٠٩ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عزته وعظمته».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٠٦/١٢).



قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»:

«وفي (الجزء الثالث) من «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني ما نصه: «والتكلف لرد الظواهر من الأدلة محاماة (١) عن المذهب، ليس من شأن المتبع لما جاء عن الله ورسوله ﷺ (٢) . اه.

وفي «القوانين الفقهية» لابن جُزَيّ ما نصه: «والتعصب لمذهب دون آخر من حمية الجاهلية»(٣). اه.

وفي "تعليق الأستاذ حسين على موافقات الشاطبي" ما نصه: "التعصب للمذهب ينشأ عن قصر النظر وعدم التفقه في الأصول العالية، ولهذا تجد المتبحر في علم الكتاب والسنة، المطّلع على مذاهب الفقهاء ومداركها لا يزيد احترامه للمذهب الذي يتبعه على احترامه للمذاهب الأخرى(٤)، وذلك لما يبدو له من رجحانها وتفوّقها على مذهبه في كثير من المسائل"(ه). اه.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «سبل السلام»: «محاباة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «سبل السلام» (٦/ ٣٢٧) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) انظر: «القوانين الفقهية» (١٧).

<sup>(</sup>٤) العبارة في "تعليق الشيخ محمد الخضر حسين التونسي على الموافقات الله الله الله المذاهب ومداركها يكاد احترامه للمذهب الذي يتبعه لا يزيد على احترامه للمذاهب الأخرى...».

<sup>(</sup>٥) «تعليقات الشيخ محمد الخضر حسين على الموافقات» (١/ ٥٣)، ط. التونسية، أو ١/ ١٢٤ \_ بتحقيقي)، إذ وضعت \_ بتوفيق من الله كان \_ في هامش الطبعة التي حققتُها جميع هوامش العلماء والمعلقين على «الموافقات»، بما في ذلك تعليقات العلامة محمد الخضر حسين \_ رحمه الله تعالى \_.

وظفرتُ بعبارة للشاطبي في «الموافقات» (٣/ ١٣١ ـ ١٣٢) مهمة غاية في هذا الباب، يقول فيها: «إن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفوراً وإنكاراً لمذهب غير مذهبه، من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين، واضطلاعهم بمقاصد الشارع، وفهم أغراضه».

قلت: ومن الجدير بالذكر هنا ما أورده الذهبي في «السير» (٨/ ٩٠) متعقباً مقولة من قال: «إن الإمام لمن التزم بتقليده، كالنبي مع أُمته، لا تَجِلُّ مخالفته»! قال: «قلت: قوله: (لا تَجِلُّ مخالفته)! مجرد دعوى، واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجَّتُه في تلك المسألة أقوى، لا؛ بل عليه اتباعُ الدليل فيما تبرهنَ له، لا كمن تمدهب لإمام، فإذا لاح له ما يُوافقُ هواه، عَمِلَ به من أيِّ مذهبِ كان، ومن تتبَّع رُخَصَ =



وفي (الجزء الأول) من «زاد المعاد» لابن القيم ما نصه: «ويا لله ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه»(١). اه.

وفي "القواعد الكبرى" لعز الدين بن عبد السلام ما نصه: "ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلة، مقلداً له فيما قال كأنه نبي أرسل إليه، وهذا نأي عن الحقّ، وبُعدٍ عن الصواب لا يرضى به أحد من أولى الألباب"(٢). اه.

وفي (الجزء الثاني) من «فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين ابن تيمية ما نصه: «وإذا كان الرجل متبعاً بعض الأئمة الأربعة، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين، ويرى أن قوله هو الصواب دون قول الذي خالفه، وما زال المسلمون يستفتون علماءهم فيقلدون هذا تارة وهذا تارة، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح لدينه أو القول بها أرجح، جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين»(٣).اه.

وفي «سنن المهتدين في مقامات الدين» للمَوَّاق ما نصه: «لا يتعين على العامي إذا قلد إماماً في مسألة أن يقلد غيره في (٤) سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون عما (٥) يسنح لهم العلماء

= العلماء، وزلَّاتِ المجتهدين؛ فقد رقَّ دينُه، كما قال الأوزاعي أو غيرُه». ثم قال (٨/ ٩٣ \_ ٩٤):

"ولا ريب أن كلَّ من أنِسَ من نفسه فقها، وسَعَةَ علم، وحُسنَ قصدٍ، فلا يسعهُ الالتزام بمذهب واحدٍ في كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مُذهبُ الغيرِ في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجَّةُ، فلا يُقلِّدُ فيها إمامه، بل يعمل بما تَبَرْهَن، ويُقلِّد الإمام الآخرَ بالبرهان، لا بالتَّشهي والغرض». وانظر: "الاعتصام» للشاطبي (١٤١/٣) وتعليقي عليه.

- انظر: «زاد المعاد» (۲/۳۱۲).
- (٢) انظر: «قواعد الأحكام» (٢/ ٢٧٤، ط. دار القلم) بتصرف واختصار وما قدمناه عن الإمام الذهبي قريباً.
  - (٣) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٤٨/٢٢) بنحوه.
    - (٤) في «سنن المهتدين»: «أن يقلده في».
      - (٥) في «سنن المهتدين»: «فيما».



المختلفين من غير نكير من أحد، وسواء اتباع (١) الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحداً لم يعينه، ومن قال: كل مجتهد مصيب، فلا إنكار على من قلد في الصواب (٢). اه.

قلت: تصويب كل مجتهد عند من قاله من الصواب الذي لا ينافي الخطأ، بمعنى أن المجتهد لا يأثم بالخطأ، بل يؤجر عليه بعد توفية الاجتهاد حقه، لا من الإصابة التي هي مقابلة للخطأ، فإن ذلك لا يقوله عالم (٣)؛ لأن النبي على قسم ما يصدر من المجتهد إلى صواب وخطأ فقال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر»، أخرجه الشيخان والأربعة (٤). قال السندي في «حاشيته على البخاري» في الكلام على الحديث المذكور ما نصه: «وفيه دلالة على أن الحق عند الله واحد وأن المجتهد يخطئ ويصيب» (٥). اه.

#### ∺ الباب الثالث 😣

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْتُكَلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلَنَعْلَمُنَ نَبَأَمُ بَعْدَ حِينٍ ۞ [ص ٨٦ ـ ٨٨]

قال (ك): «يقول تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين ﴿ مَاۤ أَسْنَكُكُمْ

<sup>(</sup>١) في «سنن المهتدين»: «اتبع».

<sup>(</sup>٢) «سنن المهتدين» (ص٧٠، ط. محمدن ولد حمينا) وقد صرح الموّاق بنقله من العز بن عبد السلام، وينظر ـ لزاماً ـ لمقولة (كل مجتهد مصيب)!: كتابي «التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات» (ص7٦٦).

<sup>(</sup>لطيفة) مما ذكرته في «شرحي» مستدلاً على خطأ مقولة (كل مجتهد مصيب)، وأن الصواب خلافها ما نصه:

<sup>«</sup>ومن لطيف ما يستدل عليه: أنَّ لازم قول القائل: (كل مجتهد مصيب) صحةُ هذا الترجيح، ذلك أنَّ القائل إمَّا أنْ يعتقد أنَّ قولة: (ليس كل مجتهد مصيب): صحيحة أو باطلة؛ فإنِ اعتقد بطلانها نقض قوله، وإنِ اعتقد خلاف ذلك سَلَّم بما رجَّحنا، فتأمل».

 <sup>(</sup>٣) انظر: في انفكاك الإثم عن الخطأ: «منهاج السنة النبوية» (٥/ ١١١)، «مجموع الفتاوى»
 (٣) ٢١٦ ـ ٢١٦) وآخر «شرحي على الورقات» (٦٧١ ـ ٦٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٩١٩)، ومسلم (١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤) من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه الترمذي (١٣٢٦)، والنسائي (٥٣٨١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢١٠ ــ ٢١١).



عَلَيْهِ أَي: على [إبلاغ] (١) الرسالة، والنصح ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ من عرض الدنيا تعطونيه ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكَلِيْنِ ﴾ وما أمرت بتبليغه فقد بلغته وأديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله على والدار الآخرة، قال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسعود قال: «يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم، فإن النبيه على : ﴿ وَالله النَّا عَلَى النَّا عَمَى الْحَمَى الْحَمَى الْحَمَى الْحَمَى الْحَمَى الْحَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمَى الْحَمَى اللَّه عَلَيْهِ مِنْ الْجَرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّا عَمَى الْحَمَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّا عَمَى الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ يعني القرآن ذكو لجميع المكلفين من الإنس والجن، كقوله تعالى: ﴿لِأَنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [الأنحام: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿ إِلَى يوم القيامة.

قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر»(٣).

وفي «الصوارم»: «وقال مالك ـ رحمه الله تعالى ـ: ليس في اختلاف الصحابة سعة وإنما الحق في واحد، قيل له: فمن يقول: إن كل مجتهد مصيب؟ فقال: لا يكون قولان مختلفان صوابين. وهذا قول الليث والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر فمن زعم أن تصويب كل مجتهد من الإصابة للحق فقد غلط غلطاً بيناً، ومن لم يفهم الفرق فعليه أن يتهم نفسه، انظر: «القول المفيد» للشوكاني و(الجزء الرابع) من «مقامات (ع) الشاطبي» و«الجامع» لابن

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بلاغ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٠٩)، ومسلم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٠/٤).

<sup>(3)</sup> لعل الصواب من «موافقات». (منه). قال أبو عبيدة: صوابه يقيناً «الموافقات»، والنقل المذكور فيه (٥/ ٥٧ ـ بتحقيقي) نقلاً عن «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٩٠ ـ ٩٠٦) لابن عبد البر، ومقولة مالك في «ترتيب المدارك» (١/ ١٩٢ ـ ١٩٣)، و«إعلام الموقعين»، وصفة الفتوى» (١٤) لابن حمدان، و«آداب المفتي والمستفتي» (٣٥)، وللشافعي مقالة قوية في «إبطال الاستحسان» (٤١)، وينظر في المسألة: «قواطع الأدلة» (٢/ ٢٠٧)، «كشف الأسرار» (٤/ ٣٠)، «إرشاد الفحول» (٣٨٦)، «التبصرة» (٤٩٨)، «فتح الباري» (٧/ ٤٠٤)، «البحر المحيط» (٨/ ٢٨٥)، ولابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (١/ ٢٢) كلمة في معنى قولهم (كل مجتهد مصيب)، «القول المفيد» (ص٤٤، ط. المنيرية، سنة ١٣٤٠ه)، «المحلى» (١/ ٧٠) رقم (١٠٩).



عبد البر و(الجزء الأول) من «المحلى» لابن حزم و(الجزء الثالث) من «تهذيب السنن» لابن القيم وغيرها من كتب الأصول. اه.

وفي «جمع الجوامع» لابن السبكي ما نصه ممزوجاً بكلام شارحه المحلِّي: «(وأما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه، (فالمصيب فيها واحد وفاقاً)، وهو من وافق ذلك القاطع»(۱). اه. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»(۱) ما نصه: «واعلم أن مَنْ عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء، فجعلها عوناً له على اجتهاده ومفتاحاً لطرائق النظر وتفسيراً (۱) على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في (١) البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، بهم في وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرّئهم من الزلل كما لم يبرؤوا أنفسهم منه، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو ومن أعفى نفسه من النظر، وأضرب عما ذكرنا، وعارض السنن برأيه، ورام أن يردها إلى مبلغ نظره، فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله وتقحم في الفتوى بلا يردها إلى مبلغ نظره، فهو ضال مبيلاً (٥). اه.

<sup>= (</sup>لطيفة) نقل شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٠٥) عن أبي إسحاق الإسفرائيني وغيره قولهم عن (كل مجتهد مصيب في الأصول): «هذا القول أوله سفسطة، وآخره زندقة».

<sup>(</sup>۱) «حاشية المحلي على جمع الجوامع» ( $(7/7)^2$  مع «حاشية العطار»).

<sup>(</sup>٢) (١١٣٩/٢، ط. دار ابن الجوزي).

 <sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الصوارم» و«الجامع»: «الجمل السنن المحتملة للمعاني ولم يقلد أحداً
 منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الجامع»: «واقتدائهم في».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢١١ ـ ٢١٢).





# ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَمُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمُهَمِينِ ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمُهَمِينِ كِنَبًا مُّتَشَيْهِا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُمْ مُمَّ الْمُديثِ كِنَبًا مُتَشَيْهِا مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُمْ مُمَّ لَلْهُ مَنْ اللّهِ مَلْوَدُ اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهِ اللهِ يَهْدِي بِهِ مَن مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٢، ٢٣]

قال (ك): "أي: هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق؟ كسقوله قال: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا قَأْحَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَنْكُهُ فِي الظّلَمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ولهذا قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَي: فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، ﴿أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ. . . ﴾ الآية.

قال (٤): «هذا مدح من الله على لكتابه العظيم فقال جل وعلا: ﴿ الله أَنَّ لَكُوْبَ وَمَنهم سفيان بن عيينة: إن الحَسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيهًا مَّنَانِيَ والله على العلماء ومنهم سفيان بن عيينة: إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين أو كصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا. . فهذا من المثاني كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَهِي نَبِيمٍ ﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَهِي جَمِيمٍ ﴾ والانفطار: ١٣، ١٤]. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٤٤).



وقوله تعالى: ﴿ لَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِنَّ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: هذه صفة الأبرار عند سماع كلامه جل جلاله [بما يفهمونه](١) منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ﴾ لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: أحدها: إن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. الثاني: إنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمٰن خروا سجداً وبكيًّا، بأدب وخشية ورجاء ومحبة، وفهم وعلم، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِهِمْ لَدَ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ١٠٠٠ [الفرقان: ٧٣] أي: إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة، لا عن جهل وتقليد أعمى ومتابعة لغيرهم. الثالث: إنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة(٢) يسمعونها وتقشعر جلودهم وتلين قلوبهم إلى ذكر الله، ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلَّفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الأدب والسكون والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالرضا والمدح من الله في الدارين بخلاف بعض الجماعات الذين تذهب عقولهم ويغشى عليهم، إنما هذا في أهل البدع، وهذا من الشيطان، وقوله تعالى: ﴿ فَإِلَّكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَآءً ﴾ أي: هذه صفات من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك، فهو ممن أضله الله ﴿وَمَن يُضَلِّلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِهِ»(٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من شرح الله صدره للإسلام الذي جاء به محمد رسول الله على بلا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان يكون على نور من ربه يخرجه الله من الظلمات إلى النور، ويكون قلبه ليناً إذا سمع كتاب الله اقشعر قلبه ولان جلده وانتفع بكتاب الله وكان من المهتدين، ولا يمكن مع ذلك أن يرد شيئاً من كتاب الله أو من سنة رسوله على التقليد أو تمذهب أو تعصب لحزب أو وطن

<sup>(</sup>١) في مطبوع «التيسير»: «لما يفهمون».

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «التيسير»: «رضي الله عنهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٩/٤).



أو جنس، قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما نصه:

"وقال محيى السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ سيدي رحمهم الله تعالى في ترجمة كتابه "إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين" ما لفظه: أما بعد: فهذه نقول قصد بها بيان أن الأولى للمقلد لأحد الأثمة الأربعة إذا وجد خلاف إمامه عن أحد الأثمة الثلاثة في مسألة وتبين له رجحانه على مذهب إمامه في تلك المسألة بموافقته للقرآن أو السنة الصحيحة المخرجة في "الصحيحين" أو في أحدهما، أو نص الترمذي مثلاً على صحتها ولم يجد مثل ذلك لإمامه، أو وجد ثلاثة من الأئمة الأربعة متوافقين على خلاف إمامه في مسألة ولم يجد فيها دليلاً من القرآن أو السنة الصحيحة موافقاً لإمامه، ولا سيما إن اجتمعت هذه المرجّحات كلها ومعها رواية عن إمامه أن يعمل بما تبين له رجحانه إن كان متحرياً للحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" (١). اه.

وقد قرظ<sup>(۲)</sup> كتابه المذكور بقوله:
هذي نقولٌ صحيحات صريحات
تهديك نحو كتاب الله أو سُنن
وأعملتها وعاة العلم كلُهم
قد جُمعت من بطون الكتب فالتأمت
يرضى بها مِنْ أولي الألباب مَن صُقِلت
لا يمتري عاقل فيها إذا سمعت
لكنها حين عاد الدِّين مغتربا
فهذه السنة الغراء دارسة
وغد كذلك موقوت بلا كذب
وفي اتباع كتاب الله أو سُنن

في قَفُوها لإله الناس مرضاة قد أثبتتها عن المختار أثبات أو جلهم إن تكن ثم اختلافات وكن يلفين (٣) فيها وهي أشتات من قلبه لقبول الحق مرآة إن كان منه لقول الحق إنصات وهن عروته (٤) الوثقى غريبات وأهلها في تُخُوم الأرض أموات قد حان من عصره الموعود ميقات صحت عن المصطفى للدين منجاة ولا تراه على المنصوص يفتات

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «كلامه بلفظه».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «قرض»!

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «يلقين»!

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «وهي وعرواته»!



إن البدايات من يُحكِم تحققها تحققت عنده منها النّهاياتُ»(١)

## 🖮 الباب الثانى 🔄

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْهَتَكَثَ فَلِنَاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْهَتَكَثَ فَلِنَاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

قال (٧): «يخاطب تعالى رسوله محمداً ﷺ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ إِلْحَقِّ اللَّهِ أَي: لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به ﴿فَمَنِ ٱهْتَكَكُ فَلِنَقْسِهِ ﴿ أَي: فإنما يعود نفع ذلك في نفسه ﴿وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَغِيلُ عَلَيْهَا ﴾ أي: يعود وبال ذلك على نفسه: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾ أي: بموكل أن يهتدوا ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [هـ ود: ١٢](٢)، ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْمَسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠]»(٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ﴾ أي: لتبشر وتنذر جميع الناس، وكل من بلغه هذا التبشير وهذا الإنذار على وجهه بدون تبديل ولا تغيير على يد دعاة مخلصين يشفعون أقوالهم بأفعالهم فهو حجة عليه، لقوله تعالى: ﴿لِأَنذِرُكُم بِهِه وَمَنْ بِلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]. ومن أعرض عنه بتكذيب ظاهر غير مستتر أو بتكذيب يستره بتقليد أو أخذ العهد والورد من شيخ، أو الانضمام إلى حزب، أو بسبب وطنية أو وثنية أو تعصباً لقومية جاهلية، فقد قامت عليه حجة الله، وسيعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

وفي «الصوارم» ما نصه:

«وقال شمس الدين ابن القيم في «الإعلام»(٤) ما نصه: «كل طائفة منكم

<sup>(</sup>١) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢١٢).

<sup>(</sup>۲) بعدها في مطبوع «التيسير»: «كقوله تعالى».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٩٠ ـ ٤٩١ ، ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ـ بتحقيقي) بتصرف.



معشر المقلدين قد نزلت(١) جميع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة إلا من قلدتموه (٢) في مكان من (٣) لا يعتد بقوله ولا ينظر في فتواه إلا لإعمال الفكر في الرد عليهم إذا خالف قولُهم قولَ متبوعهم، فإذا خالف قول متبوعهم نصًّا عن الله ورسوله فالواجب \_ عندهم \_ التكلف في إخراج ذلك النص عن دلالته والتحيل لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم، فيالله لدينه وكتابه وسنة رسوله ولبدعة كادت تثل عرش الإيمان، وتهد ركنه لولا أن الله ضمن لهذا الدين أن لا يزال فيه من يتكلم بإعلائه (٤) ويذب عنه، ومن أعجب أمركم أنكم أقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسوله مع سهولته وقرب مأخذه واستيلائه على أقصى غايات البيان واستحالة التناقض والاختلاف عليه، فهو نَقْل محض (٥) عن قائل معصوم، وقد نصب الله سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وبيَّن لعباده ما يتقون، فادعيتم العَجْزَ عن معرفة ما نصب عليه الأدَّلة وتولَّى سبحانه بيانه، ثم زعمتم أنكم عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره، فعجباً كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق ولم يهتد إليها واهتدى إلى أن متبوعه أولى بالصواب ممن عداه، ولم ينصب الله على ذلك دليلاً واحداً، وطريقة أهل العلم سلفاً وخلفاً طلب النظر في أقوال العلماء وضبطها وعرضها على القرآن والسنن وأقوال الخلفاء الراشدين، فما وافق ذلك قبلوه ودانوا الله به وأفتوا به، وما خالف ذلك منها ردوه ولم يلتفتوا إليه، وما لم يتبين لهم جعلوه من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبته من غير أن يلزموا بها أحداً ولا يقولون إنها الحق دون ما خالفها.

وأما هؤلاء الخلف؛ فعكسوا الطريق وقلبوا أوضاع الدين؛ فزيَّفُوا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه وأصحابه، فعرضوها على أقوال من قلدوه، فما وافقه منها انقادوا له مذعنين، وما خالف أقواله منها لم يقبلوه، واحتال فُضَلاؤهم في ردِّها بكل ممكن، وتطلَّبوا لها وجوه الحِيل التي تردها، فإذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها، قائمة فيها شنَّعوا على منازعهم وأنكروا عليه

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «أنزلت».

<sup>(</sup>Y) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «قلّدوه»!

<sup>(</sup>٣) من مطبوع «الإعلام».(٤) في مطبوع «الإعلام»: «بأعلامه»..

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «مصدق».



ردَّها بتلك الوجوه بعينها وقالوا: لا تُرد النصوص بمثل هذا، ومن له همة تسمو إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بهذا المسلك الوخيم والخلق الذميم». اه.

قلت: قد صدر هذا الكلام من ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ منذ ستمائة سنة ونيف وعشرين سنة والعلماء إذ ذاك متوافرون والروضة أنف والحوض ملآن<sup>(۱)</sup>، وأما الآن فقد بلغ السيل الزبى وريعت الأرباء بكل أربى أب فإنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. اه.

وفي (الجزء الأول) من «المدخل» لابن الحاج المالكي ما نصه: «ولو قلت لأحدهم مثلاً: السنة كذا وكذا، قابلك بما لا يليق فيقول: كان شيخي يفعل كذا وكذا، وما هذا طريق شيخي، ويصادم بذلك السنة الواضحة، وليتهم وقفوا عند هذا الحد لو كان سائغاً، بل زادوا على ذلك الأمر المخوف، وهو ما بلغني ممن أثق به أن بعض من ينسب إلى العلم تكلم في مسألة ونقل فيها عن بعض شيوخه نقلاً تأباه الشريعة، فقال له بعض من حضره: حديث النبي على يرد هذا. فقال له: حديث النبي انما يراد للتبرك والشيوخ هم الذين يقتدى بهم، وهذا إن كان معتقداً لما قاله كان كافراً حلال الدم، وإن لم يعتقده فهو مرتكب لكبيرة عظمى، يجب عليه أن يتوب منها مع الأدب الموجع» (٣). اه.

#### الياب الثالث 🛪

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «الصوارم»: «ملآن». (۲) أي روع العقلاء بكل داهية. (منه).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢١٣ ـ ٢١٤).



تَرَى ٱلْمَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَكَ قَدْ جَاءَتُكَ ءَايَنِي اللَّهِ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَوْمَ الْمَعْرِينَ ﴿ وَيُومَ الْمَعْرَدَةُ أَلَيْسُ فِي جَهَنَّمَ الْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً أَلَيْسٌ فِي جَهَنَّمَ الْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً أَلَيْسٌ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى اللَّهُ تَكَرِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ مُثُوى اللَّهُ اللَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ٱللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال (ك): «أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له ﴿مِن قَبْـلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَـٰذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾ أي: بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيْكُمْ أَم وهو القرآن العظيم ﴿ قِن فَبْـلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَـذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُكُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون، ثم قال ﷺ: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ أِي: يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله على، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّنخِرِينَ ﴾ أي: إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللَّهَ هَدَىنِي ۗ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَكَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَي: تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﷺ: «أخبر الله ﷺ ما العباد قائلون قبل أن يقولوه، وبعملهم (١) قبل أن يعملُوه"(٢)، وقال [تعالى](٣) ﴿ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ مَدَسْنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنَقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ فأحبر الله ﷺ أن لو رُدُّوا لما قدروا على الهدى فقال(٥): ﴿ وَلَقَ رُدُّوا لِمَا مُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلْاِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨]. وقد قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «كل أهل النار

<sup>(</sup>١) في مطبوع التفسير ابن كثير»: "وعملهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيفة على بن أبي طلحة» رقم (١١١٠).

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تعالى».

<sup>(</sup>۵) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال تعالى».

يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني. فتكون عليه حسرة»، قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون له الشكر»(١).

ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على [عدم] تصديق آيات الله واتباع رسله قال [ الله قال قال الله ق

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿يَحْزَنُونَ ﴾ قال (ك): «يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه تسود وجوه أهل السنة والجماعة، قال تعالى لههنا: ﴿وَيُوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ ﴾ أي: في دعواهم له شريكا وولدا ﴿وَبُحُوهُهُم مُسُودَةً ﴾ أي: بكذبهم وافترائهم، وقوله تعالى: ﴿الْيَسَ فِي جَهَنَمَ مَنْوَى لِللّهُ كَيْبِينَ ﴾ أي: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموثلاً، لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق؟ قال ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها أن رسول الله على قال: ﴿إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، حتى يدخلوا سجناً من النار في وادٍ يقال له: بولس، من نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار ومن طين (٤) الخبال)(٥). وقوله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ٥٤٠، ٥٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٥٤) \_ وهو في «تفسيره» (٤٧٤) \_، والحاكم (٢/ ٤٣٥) وعنه البيهةي في «البعث والنشور» (٢٤٣)، وإسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٦٥٦٩) بنحوه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٤٤/١٢ \_ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من طينة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٧)، والترمذي (٢٤٩٢)، والنسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة» (٣٧٧/٦) ـ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (١٩١)، والبغوي (٣٥٩٠)، والدينوري في «المجالسة» (١٩٥٧ ـ بتحقيقي) من طريق ابن المبارك، وأحمد =



﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ التَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوَّهُ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر، نائلون (١) كل خير (٢).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿ وَالْبِيرُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَهُ الذنوب خوطبوا بقوله تعالى: ﴿ لا نَقْ نَظُوا مِن رَبِّعَةِ اللّهِ ﴾ وهو شرط في مغفرة الذنوب خلافاً للمحدِّث القنوجي؛ لأنهم إذا لم ينيبوا ولم يسلموا ولم يتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم لا يستحقون المغفرة؛ لأنهم لم يتوبوا من إسرافهم على أنفسهم فهذا كقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَاللّهُ عَلَمُوا اللّهُ وَلَمْ يَصِرُوا اللّهُ وَلَمْ يَعَلُوا وَهُمْ يَعْلُوا وَهُمْ يَعْلُوك ﴾ [آل عمران: يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعِبُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلُوك ﴾ [آل عمران: يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعْمُون عَلَى الله تعالى ولم تسلم ولم تتبع القرآن والستمرت على ذلك إلى الموت، فلا بد أن يأتيها العذاب ولا بد أن تندم والستمرت على ذلك إلى الموت، فلا بد أن يأتيها العذاب ولا بد أن تندم والسنة لتقليد أو اتباع طريقة أو تعصب لحزب أو مذهب أو وطنية وثنية أو والسنة لتقليد أو اتباع طريقة أو تعصب لحزب أو مذهب أو وطنية وثنية أو وعملاً واعتقاداً، ويشهد لرسول الله على بالبلاغ وقد قصر في طلب علم السنة، وعملاً واعتقاداً، ويشهد لرسول الله على النحل يخشى عليه العذاب الأليم والشقاء في الدنيا والآخرة».

<sup>= (</sup>٢/ ١٧٩) من طريق يحيى بن سعيد، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٣٢٣)، و«صفة النار» (٤٦)، و«الأهوال» (٢٤٠) من طريق سليمان بن حيان الأحمر، والحميدي (٥٩٨)، وأبو بكر بن المقرئ في «جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم» (٢٦)، والأصبهاني في «الترغيب» (٩٩٥، ٣٣٣٠) من طريق سفيان بن عيينة جميعهم عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وقال الترمذي: «حسن»، وله طريق آخر، وشواهد، ذكرتها في تحقيقي لـ«التخويف من النار» لابن رجب رقم (٤٢٥).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مؤمّلون».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۲/ ۱٤٥).



وفي «الصوارم والأسنة» نقلاً(١) عن «إعلام الموقعين» ما نصه (٢):

«قال شمس الدين ابن القيم في كتابه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» مجيباً لهم عن هذه الحجج ما نصه:

«أما احتجاجكم على وجوب التقليد بقوله: ﴿ فَلَوّلا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ ﴾ [التوبة: ١٢٢] الآية فإن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذرهم (٣) به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي عليه في الجهاد، وليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد المذموم؛ بل هي حجة على فساده؛ لأن الإنذار إنما يقوم بالحجة، فمن لم يأت بها فليس بنذير، ومن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر، فإن سميتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماء، ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى، فسموه ما شئتم، وإنما ننكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على القرآن فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل، ويقبل قوله بغير حجة ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه، فهذا الذي أنكرناه، وكل عالم على وجه الأرض يُعلن إنكارَه وذمَّه وذم أهله (٤٠).

"واحتجاجكم بقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْ مِنكُمْ ﴾
[النساء: ٥٩] فقد خفي عليكم أنهم إنما يطاعون إذا أمروا بأمر الله ورسوله، فطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال، ولهذا قرنها بطاعة الرسول، ولم يُعِدْ العامل، وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لئلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً وليس كذلك، بل طاعته واجبة استقلالاً سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن، فأين في الآية تقديم آراء الرجال على السنة وإيثار التقليد عليها ؟ وأولو الأمر قد نهوا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ (٥) وابن مسعود (٦) وابن عمر (٧) وابن

<sup>(</sup>١) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢١٦ ـ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) وهذه النقول متقطعة من مواطن متعددة من الكتاب، وقد أشرت إلى كل موضع فيها.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «أنذروهم».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ بتحقيقي) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) سيأتي عنه أثر يدل على ذلك (ص٧٠)، وهناك تَخريجه، وانظر: «الأعلام» (١١١/٢ \_ 11١).

<sup>(</sup>٦) ورد عنه قوله: «لا يقلدنّ أحدُكم دينَه رجلاً» انظره بتمامه مع تخريجه في (ص٢١)، وأورد ابن القيم في «الإعلام» (٢/ ١٠٥ ـ ١٠٧) جملة من الآثار، وخرجتها في تعليقي عليه.

<sup>(</sup>٧) أخرج أبو نعيم (١/ ٣٠٥) بسند ضعيف عن قوله: «من كان مستنّاً، فليستنّ بمن قد مات» =



عباس (١) وغيرهم من الصحابة (٢)، وذكرناه نصًّا عن الأثمة الأربعة وغيرهم وحينتذ فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال، فهذه الآية من أكبر الحجج عليكم وأعظمها إبطالاً للتقليد.

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: ﴿ فَشَنُلُوا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُشَدُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧] فما ذكرتم بعينه حجة عليكم؛ لأن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر وهو القرآن والحديث، فهما الذكر الذي أمر الله من لا علم عنده أن يسأل أهله، وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر، فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه، هذا كان شأن أئمة أهل العلم، لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال، فكان ابن عباس يسأل الصحابة عن ما قاله رسول الله في أو في كل ما قال، فكان ابن عباس يسأل الصحابة عن ما قاله رسول الله في أو علمه لا يسألهم عن غير ذلك، وكان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين خصوصاً عائشة عن فعله في بيته، وكان التابعون يسألون الصحابة عن فعل نبيهم فقط، وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: «أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميًا كان أو كوفيًا أو بصريًا»(٣)، ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه أو مذهبه فيأخذ به وحده ويخالف له ما سواه».

وعلق ابن وهب عنه بسند صحيح أنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسأل عنه شيئاً، قال: "إنْ شَتُ أخبرتكم بالظن" ذكره ابن عبد البر في "الجامع" (١٤٤٣) وصح عنه قوله لحابر بن زيد: "إنك من فقهاء البصرة، وتُستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية" أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/٤٠٢) \_ ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام" (٨/٥٤٠) والدارمي (١٦٢/٢)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١٦٣/٢)، وأبو نعيم (٣/٨٦)، والهروي في «ذم الكلام» (٢٨٢) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرج البيهقي في «المدخل» (۸۳۵، ۸۳۵)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۶)، وابن حزم في «الإحكام» (۲/ ۹۹)، وابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۷) بسند صحيح عنه قوله: «ويل للأتباع من عثرة العالم» وفسر (العثرة) بقوله: «يقول العالم من قبل رأيه، ثم يسمع من هو أعلم برسول الله منه، فيخبره، فيرجع، ويقضي الأتباع بما حكم» وورد عنه غير ذلك، فلينظر: «الإعلام» (۲/ ۱۰۸ ـ ۱۰۹ و ۳/ ۵۰۵)، والموافقات» (۱/ ۹۰/ و ۱/۳۷)، وتعليقي عليهما.

<sup>(</sup>٢) ذكره بإسهاب ابن القيم في «الإعلام» (٢/ ٩٩ ـ ١١٤) عن جمع منهم رضوان الله عليهم.

 <sup>(</sup>٣) بنحوه في «آداب الشافعي ومناقبه» (٩٥)، و«الحلية» (٩/ ١٧٠)، «الانتقاء» (٧٥)، «مناقب الشافعي» (٤٧٦/١) للبيهقي، «معنى قول الإمام المطلبي» (٧٤).



«وأما قولكم: قد صح عنه ﷺ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (١) وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (٢)، فهو من أكبر حجتنا عليكم، إذ من المعلوم أن أحداً منهم لم يكن يدع

(١) سبق تخريجه مطولاً، وهو صحيح.

(٢) أخرجه الترمذي (٣١٠/٤)، وابن ماجه (١/ ٣٧) رقم (٩٧)، والحميدي رقم (٢٤٩)، وابن أبي شيبة (١١/١٢) رقم (١١٩٩١) و(١١/٩٢٥) رقم (١٨٨٩٥)، وأحمد (٥/ ٢٩٩، ٣٨٢، ٤٠٢)، وفي «فضائل الصحابة» رقم (٤٧٨، ٤٧٩)، وابنه عبد الله في «زوائده على الفضائل» (١/١٨٦) رقم (١٩٨)، و«السنة» رقم (١٣٦٧ \_ ١٣٦٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٩/ ٥٠ \_ «الكني»)، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٨٣، ٨٤، ٨٥)، والحاكم (٣/ ٧٥)، وابن سعد (٢/ ٣٣٤)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٨٠)، والخلال في «السنة» رقم (٣٣٦)، والبزار (١/ ٢٤٨ \_ ٢٥١) رقم (٢٨٢٧) ٢٨٢٨، ٢٨٢٩)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٨١)، والطبراني في «أحاديث منتقاة» (رقم ٥ ـ «انتفاء ابن مردويه»)، وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» رقم (٤٢٨)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٢/٨٠٢ و ٢٠٨/٥)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٢١٩٣ ـ «موارد»)، وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» رقم (١٤٧)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٥٠)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» رقم (١٦٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۵۰)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ٥٤٥ \_ ٥٤٦) رقم (١١٤٨، ١١٤٩)، وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» رقم (٩٣)، و«تثبيت الإمامة» رقم (٤٩، ٥٠)، و«الحلية» (٩/ ١٠٩)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٦١، ٦٢، ٣٦)، وفي «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٢ و٨/ ١٥٣)، وفي «مناقب الشافعي» (١/ ٣٦٢)، والبغوي (١٠١/١٤) رقم (٣٨٩٥)، والتيمي في «الترغيب» (١/ ١٧٠) (رقم ٣٣٤، ط. زغلول)، و«سير السلف» (ق11/ب)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ق 185 و11/ق 10 - 10)، والخليلي في «الإرشاد» (١/ ٣٧٨ و٢/ ٦٦٤ \_ ٦٦٥)، وبيبي الهرثمية في «جزئها» رقم (٨٤)، والآجرِّي في «الـشريعية» (٣/ ٨٤ \_ ٨٥) رقم (١٤٠٢، ٣، ١٤٠١)، واللالكائي في «السنة» (٧/ ١٣١٥ ـ ١٣١٦) رقم (٢٤٩٨، ٢٤٩٩)، والروياني في «مسنده» (۱۰۳/۳) رقم (۷۹ ـ «المستدرك») ـ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ق ٧٧) و(ص٣٦، ٦٤ \_ جزء ابن مسعود) \_، وابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٨٠٩)، والذهبي في «السير» (١/ ٤٨١) و ١٠ / ٨٨)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٣٥٦)، وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص٦٤)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢/٣٢٣، ٢٢٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/١٧٧)، و«التاريخ» (٧٣/٧ و٢٠/١٢ و٣٦٦/١٤)؛ عن حذيفة مرفوعاً.

والحديث ـ كما قال الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٣٧٨) ـ «صحيح معلول»؛ أي: بعلَّةِ غير قادحة، وقال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٩٥) بعد كلام: «يروى عن حذيفة عن النبي ﷺ =



السنة إذا ظهرت لقول غيره كائناً من كان، ولم يكن له معها قول البتة، فالأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم بل اتباع له على مع أنكم أول مخالف لهذين الحديثين، فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم واجباً وليس قولهم عندكم حجة، وقد صرح بعض غلاتكم أنه لا يجوز تقليدهم ويجب تقليد إمامه، فمن العجائب احتجاكم بشيء أشد الناس له خلافاً، فالحديث بجملته حجة عليكم من كل وجه، فإنه أمر عند الاختلاف بسنته وسنة خلفائه، وأمرتم أنتم برأي فلان ومذهب فلان، وحذّر من محدثات الأمور وأخبر أن «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (۱) ومعلوم أن ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك له كتاب الله وسنة رسوله ويعرضان عليه ويجعل معياراً عليهما من أعظم المحدثات والبدع، التي برّأ الله سبحانه القرون التي فضلها على غيرها منها.

وقد قال في نفس الحديث: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» (٢) وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم، وإنما كثر الاختلاف بسبب التقليد؛ كل فرقة من أهله تنصر متبوعها وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى، يدأبون في الرد عليهم ويقولون: كتبهم وكتبنا، وأثمتهم وأئمتنا، ومذهبهم ومذهبنا (٣)، والنبي واحد والقرآن واحد واللين واحد والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول ولا يجعلوا أقوال غيره كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وتحاكموا إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف، ولذا تجد أقل الناس اختلافاً أهل السنة والحديث لما بنوا على هذا

بإسناد جيد ثابت».

وحسنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/٧٥٧).

وانظر: «تحفة الأشراف» (٣٠/٢٨).

وتفصيل طرقه وسائر شواهده أمر يطول جدّاً، وخرجت منها حديث ابن مسعود في تعليقي على «المجالسة» (٨/ ٢٥٨ ـ ٢٦٣) رقم (٣٥٢٨)، وأكتفي بما قدمت، والله الموفق، وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (١٢٣٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) قطعه من حديث العرباض بن سارية، وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «هذا».

الأصل، وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم أشد وأكثر، فإن من رد الحق مرج عليه أمره والتبس عليه الصواب كما قال تعالى: ﴿بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لِمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

«وأما احتجاجكم بأنه على حصر شفاء العي في سؤال العلماء والتقليد لهم فيما قالوه، فجوابه أنه إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة للسؤال عن حكمه وسنته فقال: «قتلوه قتلهم الله»(٢) فدعا عليهم حين أفْتَوا بغير علم، وفي هذا

ورواه الدارمي (١/ ١٩٢)، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والبخاري في «التاريخ» (٨/ ٢٨٨)، وأبو داود (٣٣٠) في (الطهارة)، باب في الجروح، والدارقطني (١/ ١٩١ ـ ١٩٢)، والبيهقي (١/ ٢٢٧)، وفي «الخلافيات» (٤٩٣/٢) رقم (٨٣٧) من طرق عنه بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال: إنه سمع ابن عباس به.

ووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح \_ وهو ضعيف \_ عنه، رواه ابن خزيمة ((170))، وابن حبان ((170))، وابن الجارود ((170)) والحاكم ((170))، والبيهقي ((170))، وفي «الخلافيات» ((170))، ومنظور: «التلخيص الحبير» ((180)).

ورواه عبد الرزاق (٨٦٧)، ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٩١)، والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٤٩٥) رقم (٨٣٨) عن رجل عن عطاء به.

لكن رواه الطبراني في «الكبير» (١١٤٧٢) من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي سمعتُه مِنْ أو أُخْبِرتُه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، على الشك، ولعل هذا من عبد الرزاق.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة \_ كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» (٣٧/١) \_: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس، وأفسد الحديث.

أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق، فهو ضعيف.

ورواه الحاكم (١٧٨/١) من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا موصولاً.

وقال الحاكم: وقد رواه الهِقُل ـ وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي ـ، ولم يذكر سماع =

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٥٥ ـ ٥٥٧ ـ بتحقيقي) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) رواه الأوزاعي، وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (٥٧٢) في (الطهارة)، باب المجروح تصيبه الجنابة، والدارقطني (١/ ١٩٠ ـ ١٩١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٧/٣ ـ ٣١٨)، وأبو يعلى (٢٤٢٠)، والحاكم (١٧٨/١)، والبيهقي في «الخلافيات» (٢٤٣٠) رقم (٨٣٦)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٦٨) من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً، وفيه قصة.



تحريم الإفتاء بالتقليد، فكل ما دعا على فاعله فهو حرام، وكذلك سؤال ابن (۱) العسيف ـ الذي زنا بامرأة مستأجره ـ أهل (۲) العلم (۳)، فإنهم لما أخبروه بسنته على في البكر الزاني أقره على ذلك ولم ينكره فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم، فما احتججتم به من أكبر الحجج عليكم» (٤)، «وأما قولكم: يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (٥).

أقول: وبشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها، وقال المحافظ في «التقريب»: «ثقة يغرب». ورواية هِقْل عند: الحاكم (١٧٨/١)، والدارقطني (١٠/١١)، وأبو يعلى (٢٤٢٠) وتابعه ابن أبي العشرين:

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٥٢٦) من طريق هشام بن عمار عنه عن الأوزاعي حدثنا عطاء به.

وعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه (٥٧٢)، وليس فيها تصريح!! وهو عنده أخطاء، والراوي عنه هشام له أخطاء أيضاً.

والحديث رواه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٩٠)، والبيهقي (١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨) وفي «المخلافيات» (٢/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ رقم ٨٣٥، ٨٣٥ ـ بتحقيقي)، و«المعرفة» (١/ ٣٠١ ـ ٣٠١) رقم (٣٤٧) رقم (٣٤٧) رقم (٣٤٧) رقم (١٩١/) رقم (١١٦٣) من طريق الزبير بن نُحريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به.

ورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق وليس بالقوي» وضعفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق في «المهذب» (١/٨٢) رقم (٨٤١) وقبله ابن المنذر في «الأوسط» (٢/٢٢).

فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو منقطع، ولذلك ضعفه ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم (١٣٤)، والغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من «سنن الدارقطني»» رقم (١١٤)، وشيخنا الألباني كتالم في «الإرواء» (١/٢١) وهو الظاهر. وانظر: «تحفة المحتاج» (٢٢٦/١) لابن الملقن، و«التلخيص الحبير» (١/٤٧).

وفي الباب عن أبي سعيد. رواه ابن عدي (٥/ ١٧٨٠)، والبيهقي في «الخلافيات» (رقم ٨٤٨ ـ بتحقيقي)، وإسناده ضعيف جداً، فيه عمرو بن شمر، وهو متروك. وله علل أخرى، وانظر: «التلخيص الحبير» (١٤٨/١).

- (١) في مطبوع «الإعلام»: «أبي».
   (٢) في مطبوع «الإعلام»: «لأهل».
  - (٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٧، ٦٨٢٨) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد راه.
    - (٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٩٢٩/٣).
    - (٥) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، هم:

• ابن عباس، أخرجه أبو العباس الأصم في احديثه وقم (١٤٢) \_ ومن طريقه البيهقي =

<sup>=</sup> الأوزاعي من عطاء.

- الله الله الله الله الكوارة (AA) والدار في الله دور الاكرارة (AA) والدار في الله دور الاكرارة (AA)

في «المدخل» رقم (١٥٢) \_ والخطيب في «الكفاية» (٤٨)، والديلمي في «الفردوس» (٤/
 ٥٧) من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عنه به.

وإسناده ضعيف جدّاً، آفته: ابن أبي كريمة ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس، ولذا قال الزركشي في «المعتبر» (ص٨٣): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء».

وأخرجه البيهقي من حديث أبي زرعة: ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن جواب بن عبيد الله رفعه.

ثم قال البيهقى: «هذا حديث مشهور، وأسانيده كلها ضعيفة، لم يثبت منها شيء».

وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة» من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً، وهو في غاية الضعف، قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٩١/٤). ورواه ابن بطة في «الإبانة» رقم (٧٠٢) من طريق آخر عن ابن عباس، وفيه حمزة بن أبي حمزة، وهو كذاب.

◄ جابر، أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٧٧٨)، \_ ومن طريقه ابن عبد البر في «الإحكام» (٩٢/٦) من طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به.

قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة؛ أبو سفيان ضعيف، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك».

قلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في "صحيحه"، وهو صدوق.

وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني، فإنه ضعيف»، نقله عنه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢٣٠)، وبه أعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (٥٨).

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابر، ثم قال: «هذا لا يثبت عن مالك، ورواته عن مالك مجهولون»، أفاده الزيلعي وابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٩٠/٤).

• أبو هريرة، أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٢٧٥) رقم (١٣٤٦)، وهو معلول بجعفر بن عبد الواحد، وقد كذبوه.

• حديث ابن عمر، أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (٧٨٣)، والدارقطني في «فضائل الصحابة» \_ كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢٣١/٢)، وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص٦٨)، وليس له وجود في القطعة المطبوعة من «فضائل الصحابة» \_، وابن بطة في «الإبانة» رقم (٧٠١)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٨٥، ٧٨٥ \_ ٧٨٠)، وأبو ذر في «السنة» \_ كما في «المعتبر» (ص٨١) \_ من طريق حمزة الجزري عن نافع به، لكنه قال بدل «اقتديتم»: «بأيهم أخذتم بقوله اهتديتم»، وهو هو.



وذكره ابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٧٥٩) عن ابن عمر معلقاً من طريق حمزة، وقال: «هذا إسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به»، وعنه ابن حزم في «الإحكام» (٨٣/٦) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً، بل لا شك أنها مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلام متين حسن، وكان قد بيَّن قبل (١٤٤٥) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا الحديث، وقال عنه: «وهذا الحديث باطل مكذوب، من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية» وساق ثلاثة منها.

وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) \_ وساق له أحاديث \_: "وكل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة، والبلاء منه"، وقال ابن حجر في "المطالب العالية" (١٤٦/٤)، وعزاه لعبد: "فيه ضعيف جدّاً"، وقال ابن طاهر: "حمزة النصيبي كذاب"، قال: "ورواه بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس، وبشر هذا يروي عن الزبير الموضوعات"، أفاده الزيلعي.

- حديث أنس، وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (١٤٦/٤) رقم (٤١٩٣) لابن أبي عمر في «مسنده» عن أنس، وقال: «إسناده ضعيف» وأسنده أي: ابن حجر \_ في «موافقة الخبر الخبر» (١٤٧/١) من طريق ابن أبي عمر، وقال: «وفي إسناده ثلاثة ضعفاء في نسق: سلام وزيد ويزيد، وأشدهم ضعفاً سلام»، وكان قد ذكر أن سلاماً خالف عبد الرحيم بن زيد، فقال: «عن أنس»، وقال عبد الرحيم: «عن عمر»، وروايته هي الآتية.
- حديث عمر بن الخطاب، أخرجه ابن بطة في «الإبانة» رقم (٧٠٠)، والخطيب في «الكفاية» (٨٤)، و«الفقيه والمتفقه» (١٧٧/)، والبيهقي في «المدخل» رقم (١٥١)، ونظام الملك في «الأمالي» (رقم ٢١ ـ بتحقيقي)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٥٧)، والفياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (١٠٥٧)، والديلمي في «مسنده» (٢/١٩٠)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٢٠١٦)، وكذا ابن عساكر (٣/ ٣٠٣)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ١٤٢ ـ ١٤٢) من طريق نعيم بن حماد، ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسبب به.

وإسناده هالك، قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٧٠٠ \_ ٧٠٠): «هذا حديث ضعيف من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين، وضعفه غير واحد من الأثمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من الفقهاء، يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجة، والله أعلم».

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢٣٢)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ٢٩٤) بالعمّي، وقال الأول: «وفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمر»، وقال الثاني: «والكلام أيضاً منكر عن النبي الله وعزاه الزركشي في «المعتبر» (ص٠٨) للدارمي في «مسنده»، ولم أظفر به في «سننه» المطبوعة، وضعفه بالعمّي والانقطاع، =



.....

ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز» ما يصحح سماعه منه»،
 وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» رقم (٦٠) بالوضع، وعلى كل حال الحديث ليس بصحيح، ومتنه منكر، ولا يجوز الاحتجاج به.

ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الطبقات الكبرى» (١/ ٣٠) بالكشف، فهي دعوى فارغة أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى.

وبهذا حكم عليه الحفاظ، وهذا بعض منهم:

- قال البزار \_ وقد سئل عن هذا الحديث \_: "منكر، ولا يصح عن رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله عبد البر وابن الملقن في "تذكرة المحتاج" (ص٦٨)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (١٤٧/١)، والزركشي في "المعتبر" (٨٣)»، وسيأتي نقله من قبل المصنف عن ابن القيم.
  - قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٨٣): «هذا لا يصح».
- قال ابن حزم في رسالته الكبرى «في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما»: «هذا حديث مكذوب موضوع باطل، لم يصح قط»، وبنحوه قال في «الإحكام» (٥/ ٦٤).
- وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص٦٧ \_ ٦٨) إلى بعض طرقه، وقال: «وكلها معلولة».
- وقال البيهقي في «الاعتقاد» (ص٣١٩) بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: «النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»: «رواه مسلم [في «صحيحه» رقم (٢٥٣١)] بمعناه، وروي عنه في حديث بإسناد غير قوي، وفي حديث منقطع، أنه قال: «مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء، من أخذ بنجم منهم اهتدى»، قال: «والذي روينا هاهنا من الحديث الصحيح يؤدى بعض معناه».

وتعقبه الزركشي في «المعتبر» (ص٨٤) بقوله: «ولا يخلو عن نظر»، وبيَّن ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤١/١٤) وجهه؛ فقال: «هو \_ أي: حديث أبي موسى \_ يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة، أما في الاقتداء، فلا يظهر من حديث أبي موسى».

• وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص٥٨): «روي من طرق في كلها مقال». بقي بيان وجه من قال بنكارته، وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا أنكر

بعي بيان وجه من قال بتكاربه، وهو الله لو كان صحيحاً ما خطا بعضهم بعضا ولا الكر بعضهم على بعض، ولا رجع أحد إلى قول صاحبه، وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا اقتدى الآخر في قوله؛ فقد اهتدى، ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ فثبت نكارته، أفاده المزني. ونقله عنه ابن عبد البر في «الجامع» (١١٠/٢، ط. القديمة) وغيره.



فجوابه: إن البزار قال: هذا الكلام لا يصح عن النبي ﷺ، مع أنكم استجزتم ترك تقليد النجوم التي يهتدى بها، وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة.

فكان تقليد الأئمة الأربعة آثر عندكم من تقليد الخلفاء الأربعة، فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحاً واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه، والاقتداء بالصحابة هو اتباع القرآن والسنة والقبول من كل من دعا إليهما، فالاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل كما كان عليه القوم في الحديث من أقوى الحجج عليكم»(١).

«وأما قولكم: كان الصحابة يفتون ورسوله ﷺ حي بين أظهرهم وهذا تقليد من المستفتين لهم، فجوابه أن فتوى الصحابة في حياته نوعان: أحدهما: ما كان يبلغه ويقر عليه، فهو حجة بإقراره، لا بمجرد إفتائهم. الثاني: ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم، فهم فيه رواة لا مقلّدون ولا مقلّدون»(۲).

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤٣ ـ ٥٥٤ ، ٥٥٠ ـ بتحقيقي) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦٣ م ٥٦٤ م بتحقيقي) بتصرف.





### ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَنهُمُ كَبُرَ كَمُواً مَفْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّذِينَ ءَامنُواً كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مَفْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّذِينَ ءَامنُواً كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ شَا ﴿ اعْافرا

قال (ك): "أي: الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون (١) الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله [تعالى] (٢)، فإن الله [عز وجل] (٢) يمقت على ذلك أشد الممقت، ولهذا قال تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ النّينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: والمؤمنون أيضاً يبغضون من تكون هذه صفاته (٣)، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً، ولهذا قال [تبارك وتعالى] (٢): ﴿كُنَاكِ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكّبِرٍ ﴾ أي: على اتباع الحق ﴿جَبّارٍ ﴾ روى ابن أبي حاتم عن عكرمة، وحكى عن الشعبي أنهما قالا (٤): "لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين". وقال أبو عمران الجوني وقتادة: "آية الجبابرة القتل بغير حق". [والله تعالى أعلم] (٢) (٥).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: ومن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان المقلدون والمبتدعون كما تقدم في كلام ابن القيم، فقد رد شبهاتهم من ثمانين

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويجادلون».

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». (۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «صفته».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنه قال».

<sup>(</sup>۵) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۲/ ۱۹۰ ـ ۱۹۱).



وجهاً تقدم ذكر بعضها في هذا الكتاب. قال صاحب «الصوارم» في حديث: «قتلوه قتلهم الله»(١) ما نصه:

"قلت: حديث صاحب الشجة أحرجه ابن ماجه موصولاً وأبو داود منقطعاً، وفيه من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد على ذلك بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة، وفيه من الفقه الجمع بين التيمم وغسل سائر البدن، وكون أحد الأمرين ليس كافياً دون الآخر. قال عطاء بن أبي رباح: بلغنا أنه على قال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح [وتيمم لأجزأه]" (٢). وقال الصنعاني في (الجزء الثاني) من كتابه "سبل السلام شرح بلوغ المرام" ما نصه: "وأما حديث "عليكم بسنتي" الحديث، وحديث "اقتدوا باللذين من بعدي" الحديث، فإنه ليس المراد إلا طريقتهم الموافقة لطريقته على من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد ومعلوم أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي في فتأمل، على أن الصحابة خالفوا الشيخين في مواضع، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالاه وفعلاه حجة" (٥). اه.

وفي «الإرشاد» للشوكاني ما نصه: «وأما ما تمسك به بعض القائلين بحجة (٢) قول الصحابي مما روي عنه الله قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (٧) فهذا مما لم يثبت قط والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن، بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل؟» (٨). اه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه مطولاً قريباً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي (۱/ ۲۱۰)، وأبو يعلى (۲٤٢١ ـ ضمن مسند ابن عباس)، والحاكم (۱/ ۱۸)، والدارقطني (۱/ ۱۹۰، ط. المعرفة) وما بين المعقوفتين غير موجودة في «الصوارم»، وهي عند الحاكم والدارقطني وأبي يعلى، والحديث لم يثبت، وهو من مرسل عطاء.

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه مطولاً في التعليق على (٣/ ١٠٦ ـ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) انظر: «سبل السلام» (٣/ ٣٦ \_ ٣٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «إرشاد الفحول»: «بحجيّة».

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه قریباً.(۸) انظر: «إرشاد الفحول» (ص۹۹۸).



وفي «تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى: ﴿أَوَلَوْ كَانَ ءَابَ آوُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ مَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] ما نصه: «وفي الآية (١) دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد»(٢). اه.

وفي «التقرير والتحبير»<sup>(٣)</sup> لابن أمير الحاج الحنفي ما نصه: «قال ابن حزم: أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتى إلا بقوله»<sup>(٤)</sup>.اه.

وقال ابن حزم أيضاً في كتابه «الدُّرَة» أن ما نصه: «ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حيًّا ولا ميتاً، ولا أن يتبع أحداً من دون رسول الله على لا قديماً ولا حديثاً، ومن التزم بطاعة إنسان بعينه بعد رسول الله على كان قائلاً بالباطل ومخالفاً لما عليه جماعة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بلا خلاف من أحد منهم، وما كان في الأعصار الثلاثة واحد فما فوقه أخذ قول إنسان فوقه فنصره كله واعتقده بأسره وانتسب إليه، فهذه بدعة خالف الإجماع التام صاحبها».اه.

وفي أوائل (الجزء الثاني عشر) من «جامع المعيار» أن الشيوخ يقولون: «أصح الإجماعات إجماعات ابن حزم» (المهذب» في الفروع للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد (٩) الشيرازي

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «وهو». (٢) انظر: «تفسير البيضاوي» (١٠٠/١).

<sup>(4) (4, 04 - 104).</sup> 

<sup>(</sup>٤) بنحوه في «النبذ» (ص١٤١)، و«ملخص إبطال القياس» (٥٢).

<sup>(</sup>۵) (ص۱۸۲). (۲) (۱۸۲).

<sup>(</sup>٧) عبارته بتمامها: «لا يقال: إجماعات أبي عمر \_ أي: ابن عبد البر \_ مدخولة، وقد حذّر الناصحون منها، ومن اتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي. لأنا نقول: غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل، ولئن سُلم على سبيل التنزّل، فما الذي حرّم إجماع ابن حزم، لا سيما الشيوخ يقولون...» وذكرها.

قال أبو عبيدة: ذكر أبو عبد الله المقري (ت٧٥٨) في (القاعدة الحادية والعشرين بعد المئة) من كتابه «القواعد» (٣٤٩/١) عن بعضهم قال: «احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي، وإجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي»، وانظر تقديمي لكتاب «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (١٠٣/١ ـ ١٠٤).

<sup>(</sup>A) (Y YPY).

<sup>(</sup>٩) صوابه «ابن علي بن يوسف» كما في مصادر ترجمته، منها: «وفيات الأعيان» (١/٤).



الشافعي المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة من (كتاب الأقضية) ما نصه:

"فصل: ولا يجوز أن يعقد (١) تقلد القاضي (٢) على أن يلحكم بمذهب بعينه لقوله رضي الله الناس بِالْحَقِيّ [ص: ٢٦]، والحق ما دل عليه الدليل، وذلك لا يتعين في مذهب بعينه، فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علّقها على شرط، وقد بطل الشرط فبطلت التولية». (٣).

# 🖂 الباب الثانى 🔫

قول تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّاعَةَ لَآنِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيتُ لَا رَبْبَ الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيتُ لَا رَبْبَ فَيْمِنُونَ ﴿ وَالْمَالِكُ لَا رَبْبَ فَيْمِنُونَ ﴿ وَالْمَالِكُ لَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال (ك): «أي: كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، بل بينهما فرق عظيم، كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ﴿قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: ما أقل ما يتذكر كثير من الناس! ثم قال [تعالى](٤): ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَاَثِيَةٌ ﴾ أي: لكائنة وواقعة ﴿لَا رَبِّ الناس! ثم قال [تعالى](٤): ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَاَثِيَةٌ ﴾ أي: لكائنة وواقعة ﴿لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَحَتُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها»(٥).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: قد علمت مما تقدم أن كل مقلد لإمام أو شيخ أو رئيس غير المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه جاهل لا فرق بينه وبين البهيمة كما تقدم في أبيات الحافظ أبي عمر بن عبد البر:

«لا فرق بين مقلّدٍ وبهيمةٍ تنقادُ بين جنادلَ ودعاثرِ تبًا لقاضٍ أو لمفتٍ لا يرى عِلَلاً ومعنى للمقال السّائرِ

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الصوارم» والمهذب»، وفي الأصل: «يعتقد»!

<sup>(</sup>Y) في مطبوع «المهذب»: «القضاء».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢١٩ ـ ٢٢٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢٠٢/١٢).



مبعوث بالدِّين الحنيف الطَّاهرِ ومع الدَّليل فَمِل بفهمٍ حاضرٍ»(١)

فإذا اقتديتَ فبالكتاب وسنةِ الوإذا الخلافُ أتى فدونَكَ فاجْتَهِد قال صاحب «الصوارم»:

«وفي «المعيار» للونشريسي في (الفصل الذي ذُكِرَ فيه المُسْتَحْسَنُ من البدع وغيره)(٢) ما نصه:

"ومنها ما حكاه الباجي" قال: كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رجلاً شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده، قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي: "وهذا جهل عظيم، والتولية صحيحة، والشرط باطل كان موافقاً لمذهب (٤) المشترط أو مخالفاً له».اه. قال صاحب "الإيقاظ»: "ونقل هذا الكلام ابن الحاجب (٥) والقرافي (٦) وأقراه، قال القرافي: "يريد أن الحق ليس محصوراً في رأي شخص معين».اه. قلت: ونقله عنه خليل (٧) في "التوضيح" ونقل ابن فرحون في "التبصرة» (٨) عنه بطلانهما». وفي "تحرير الكلام في مسائل الالتزام (٩) للحطاب ما نصه:

<sup>(</sup>١) سبق ذكرها.

<sup>(</sup>٢) انظره في: «المعيار المعرب» (٢/ ٤٦١).

 <sup>(</sup>٣) نقل كلامه وكلام الأستاذ الطرطوشي: ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ١٠١)،
 والحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الإلزام» (ص٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الصوارم» و«المعيار»، وفي الأصل: «المذهب».

<sup>(</sup>٥) انظر: «مختصره» الأصولي (٤/ ٢٧١ ـ مع شرحه «تحفة المسؤول»).

<sup>(</sup>٦) انظر له: «الفروق» (٢/ ٥٣٧)، و«الذخيرة» (١٠/ ٨٩)، و«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص٨٦، ٨٦٠، ١٣٦، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٥).

<sup>(</sup>۷) يريد به الشيخ خليل بن إسحاق، له أشهر متن فقهي للمالكية، لخص فيه «توضيح ابن الحاجب»، وابن الحاجب لخص «جواهر ابن شاس»، وابن شاس لخص ابن بشير، وابن بشير لخص «مقدمات ابن رشد»، وهي خلاصة «تهذيب البرادعي» والبرادعي لخص «مسائل سحنون» المعروفة به المدونة»، و«مختصر خليل» هو المعول عند متأخري المالكية في الدرس والتدريس والإفتاء والحكم به، وأكثر المصنف في «رسائله» و«فتاويه» و «مناظراته» من ذكره، وبيان ما فيه من مخالفة للأدلة النصية، وانظر منه على المزبور (ص٢٩٣، ط. البابي الحلبي).

<sup>(</sup>۸) (ص٤٠٧ ـ ٤٠٨). (٩) انظره (١٦/١ ـ ١٧).



«قال في «الجواهر»(۱): فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين من أثمة المسلمين ولا يحكم بغيره، فالعقد(٢) صحيح والشرط باطل، كان موافقاً لمذهب المشترط أو مخالفاً له.اه. قلت: قد وقع الاتفاق كما رأيت على بطلان الشرط وإنما الخلاف في التولية، فأبطلها الشافعية وصححها المالكية.

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في (الجزء الثاني) من «فتاويه» ما نصه:

"من أوجب تقليد" إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل، وإن قال: ينبغي... كان جاهلاً ضالًا "(3). اه. وفي "الإرشاد" للشوكاني ما نصه: "اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا الله فلمب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً، قال ابن حزم: فمالك ينهى عن التقليد، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة. وبهذا تعلم أن المنع من (٥) التقليد إن لم يكن إجماعاً فهو مذهب الجمهور، ويؤيد هذا ما سيأتي من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات، وما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم من أصله، فالعجب من كثير من أهل الأجماع، فهذان الإجماعان يجتثان التقليد من أصله، فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة، والحاصل أنه لم يأت من جوّز التقليد \_ فضلاً عمن أوجبه بعض المعتزلة، والحاصل أنه لم يأت من جوّز التقليد \_ فضلاً عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال، بل أمرنا بما قال سبحانه: ﴿ فَإِن نَنزَعُم فِي مُوّو وَرُدُوهُ إِلَى الله وسنة رسوله "(١). اه. ونحوه في تقسيره المسمى "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» في الكلام على قوله القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» في الكلام على قوله

<sup>(</sup>١) (٣/ ١٠١) والمذكور نقله عن الأستاذ أبي بكر الطرطوشي، وفي «تحرير الكلام»: «قال في «الجواهر» ناقلاً عن الطرطوشي ما نصه: ...».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «عقد الجواهر الثمينة»: "فالحكم» والمثبت من «تحرير الكلام» و«الصوارم».

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «تقيد»!

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٥٥٥، ط. المعرفة).

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «إرشاد الفحول»، وفي الأصل: «مع»!

<sup>(</sup>٦) انظر: «إرشاد الفحول» (ص٨٦٦ ـ ٨٧٠) بتصرف.



تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَاۤ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىَ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ مُثَرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنوِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٢٣]» (١). ». اه (٢).

قال محمد تقي الدين: جاء فيما نقله صاحب «الصوارم» عن الونشريسي لفظ «فيما يستحسن من البدع»؛ وهو كلام باطل في غاية الضلالة والجهالة (٢)؛ فإن البدع كلها قبيحة وضلالة لقول النبي على: «كل بدعة ضلالة» وقال مالك كله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً على خان الرسالة؛ لأني سمعت الله يقول: ﴿ اَلْيُومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً »، ذكره عنه الشاطبي في «الاعتصام» (١). اه.

## 😕 الباب الثالث 🔫

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ فِي اَيَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ فِي اَيْتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ومن بديع صنيع الونشريسي في «المعيار» (٢/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣) أنه ربط بين ضياع قرطبة، وإجبار قضاتها على عدم الخروج عن قول ابن قاسم، وهذا الذي أكده المصنف مراراً في كلام سابق ولاحق له، وهذا نص ما في «المعيار» بحروفه:

"يالله وياللمسلمين! ذهبت قرطبة وأهلها، ولم يبرح من الناس جهلها، ما هذا إلّا لأن الشيطان سعى في محو الحق فيُنسيه، والباطل لا يزال يلقنه ويلقيه. ألا ترى خصال الجاهلية كالنياحة والتأبين والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل والكهانة والنجوم والخط والتشاؤم وما أشبه ذلك وأسماؤها كالعتمة ويثرب، وكذلك التنابز بالألقاب وغيره مما نهي عنه وحُذر منه كيف لم تزل من أهلها، وانتقلت إلى غيرهم مع تيسر أمرها، حتى كأنهم لا يرفعون بالدين رأساً، ويجعلون العادات القديمة أساً. وكذلك محبة الشعر والتاريخ والنسب وما انخرط في هذا السلك ثابتة الموقع من القلوب، والشرع له فينا سبعمائة وسبع وستون سنة لا تحفظ إلا قولاً، ولا نحمله إلّا كَلاّه!

<sup>(</sup>١) انظر: "فتح القدير" (٤/ ٧٢١ ـ ٧٢٣). (٢) انظر: "الصوارم والأسنة" (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) ذكر الونشريسي في «معياره» (٢/ ٤٦١) (فصلاً) قال فيه: «أذكر فيه المُسْتَحْسَنَ من البدع وغيرَه» وذكر كلام الفقهاء، وتبع في بعضه القرافي في «الفروق»، وللشاطبي تنبيه منهجي مهم في خطأ القرافي، وتوسعه في التخريج على كلام العز، ينظِر في «الاعتصام».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) سبق ذكره. (٢/ ٣٦٨ \_ بتحقيقي).



يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آغَنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْمُعْمِدِ ثَكُونَ هَا كُنتُمْ الْبَنَ مَا كُنتُمْ الْبَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا بَل لَمْ تَكُن نَدْعُوا مِن اللَّهِ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنكَمِّرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنكَمِّرِينَ اللَّهُ الْمُنكَمِّرِينَ اللَّهُ الْمُنكَمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَ

قال (ك): «يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالباطل كيف تُصرَفُ عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟! ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مُسُلِّنَا ﴾ أي: من الهدى والبيان ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ هذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى: ﴿وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَقُولُهُ [عز وجل](١): ﴿ إِذِ ٱلْأَظْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُّ﴾ أي: متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم، ولهذا قال [تعالى](١): ﴿ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ ۞﴾ وقوله [تعالى](١): ﴿ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَيِّنَ مَا كَفُتُدَ تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾؟ أي: قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ ﴿قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا﴾ أي: ذهبوا فلم ينفعونا ﴿بَل لَّمْ نَكُن نَّدَّعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي: جحدوا عبادتهم (٢) ولهذا قال [عز وجل]<sup>(٣)</sup>: ﴿ كَلَالِكَ يُعَيِّلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ﴾ وقدوله: ﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ أَي: تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركم ﴿أَدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلْدِينَ فِيهَا ۚ فَيِلْسُ مَثْوَى ٱلْمُنَكِّبِينَ ﴿ أَي: فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله<sup>(٤)</sup> [والله أعلم]<sup>(٣)</sup>»(٥). اهـ.

<sup>(</sup>۱) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «عبادته».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وحججه».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢١٠ - ٢٠٩) بتصرف.



#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من رد حديث النبي على ولو في مسألة واحدة تعصباً لمذهبه أو نحلته كائنة ما كانت، ودافع عن رأيه واعتقد أنه هو الصواب فهو من الذين يجادلون في آيات الله، وهو من المكذبين بالكتاب قال تعالى: ﴿ قُلْ لَهُ وَمُ اللّه فَاتَبِعُونِ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَق يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴾ [النور: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَق يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴾ [النجم: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَنِكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا وَاتَقُوا الله إِنَّ اللّه شَدِيدُ المِقَابِ ﴾ [الحشر: على وقد تقدم حديث: ﴿ إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم ومن هوى متبع ومن حكم جائر ﴾ (١٠). اه.

وفي «الصوارم» ما نصه: «وروي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة فناظروني في النبيذ المختلف فيه، فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عن من شاء من أصحاب النبي على فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا، فما جاؤوا عند (٢) واحد برخصة إلا جئناهم بشدة، فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا ابن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق عُدَّ أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالساً فقال: هو لك حلال، وما وصفنا عن النبي على وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر (٣) أو تخشى، فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن، فالنخعي والشعبي وسمى عدة منهما كانوا يشربون الحرام؟! فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خياراً. فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً فساتوا وهم يأكلون الحرام (٤).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه. (۲) في مطبوع «الصوارم»: «عن».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «أو تحير».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «فبقوا».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٢٢ ـ ٢٢٣) وأسند مناظرة ابن مسعود في النبيذ: «البيهقي =





# ﴾ الباب الأول ا﴿

قوله تعالى: ﴿ تَغْزِيلٌ مِنَ الرَّحْنِنِ الرَّحِيدِ ۞ كِنَابُ فُصِلَتْ عَايَنَكُمْ فُرَّمَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَلْيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ مِمَّا نَدْعُونَا إِلْيَهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَتْنِكَ جَعَابُ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ ۞ المصلت: ٢ - ١٥

قال (ك): «يقول تعالى: ﴿ تَغْرِيلٌ مِنَ الرَّمَنِ الرَّحِيرِ ﴿ يَعْنِي: القرآن من الرحمن الرحيم كقوله: ﴿ قُلْ نَزَّلُمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِ ﴾ [النجل: منزل من الرحمن الرحيم كقوله: ﴿ قُلْ نَزَّلُمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِ النجل: المنازك وتعالى: ﴿ كِنْنَبُ فُصِلَتَ عَايَنَتُم ﴾ أي: بُيّنت معانيه وأحكمت أحكامه ﴿ وَرَّانًا عَرَبِيًا ﴾ أي: في حال كونه قرآناً (١٠ عربيًا بيناً واضحاً فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة.

وقوله تعالى: ﴿لِتَوْمِر يَعْلَمُونَ﴾ أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ أي: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين ﴿فَأَعْرَضَ أَكَمُ مَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي: أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه ووضوحه ﴿وَقَالُواْ قُلُونُنَا فِي أَكِنَةٍ ﴾ أي: في خلف مغطاة ﴿مِمَّا مَنْعُوناً إِلَيْهِ وَفِي

<sup>=</sup> في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٩٨ - ٢٩٩) وعنه ابن تيمية في «بيان الدليل» (٢٠٣ - ٢٠٤)، قال: «وهذا الذي ذكره ابن المبارك متّفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأثمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة». وبنحوه لابن عبد البر في «الاستذكار» (١٨٨/١)، ونقل مناظرة ابن المبارك وكلام شيخ الإسلام عليها: ابن القيم في «الإعلام» (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، والشاطبي في «الموافقات» (٥/ ١٣٧ - ١٣٨) وينظر ما ورد عن ابن مسعود وتحقيق مذهبه في المسألة عند ابن قتيبة في كتابه «الأشربة» (ص٢١ - ٢٢، ط. محمد كرد علي).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لفظاً».



اَذَانِنَا وَقُرُّ﴾ أي: صمم عما جئتنا به ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ فلا يصل إلينا شيء مما تقول: ﴿فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَنمِلُونَ ﴾ أي: اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك.

قال الإمام العالم () عبد بن حميد في «مسنده» بسنده الله جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلّمه، ولننظر ماذا يرُدّ عليه، فقالوا: أن يعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة، فقالوا: أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله الله فقال: أن كنت تزعم أن هؤلاء أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله الله فقلا عنير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، وإنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا، وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش (٣) كاهناً، والله ما ننتظر إلا صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى، أيها الرجل! إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش (١٤)، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش [شئت] تكون أغنى قريش (١٤)، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش [شئت] فلنزوجك عشراً

فقال رسول الله ﷺ: «فرخت؟» قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: ﴿يِسْدِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ﴾ ﴿حمَّد ۞ تَنزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْيَدِ ۞﴾ حتى بلغ ﴿فَإِنْ أَعْرَضُواْ

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العلم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد بن حميد (۱۱۲۳ ـ «المنتخب»)، وابن أبي شيبة (۲۰۸/۱۳)، وأبو يعلى (۱۸۱۸)، وابن حبان في «الثقات» (۱/ ۷۰)، والحاكم (۲۰۳/۲۰۷)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰۳/۳۸)، وأبو نعيم (۱۸۲)، والبيهقي (۲۰۲/ ـ ۲۰۶) كلاهما في «الدلائل»، وزاد السيوطي نسبته في «الدر» (۷۸/۱۳) لابن مردويه، وقال الهيثمي في «المجمع» (۶/۲): «فيه الأجلح الكندي؛ وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وباقي رجاله ثقات». قلت: وفيه من روى عنه الأجلح وهو ذيال بن حرملة، روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، فمثل حديثه يمشى، فإسناد هذه القصة حسن.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ساحراً، وإن في قريش».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رجلاً».

<sup>(</sup>٥) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».



فَقُلَ أَنَدَرَّكُمُ صَحِقَةً مِثْلَ صَحِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ فَامسك عتبة على فيه وناشده بالرحم، ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم، فقال أبو جهل: يا معشر قريش! والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، فانطلقوا بنا إليه، فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد، فغضب عتبة، وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً، وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر، وقرأ السورة إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَشُوا فَقُلُ أَنذَرَنَكُمُ صَعِقَةً مِثلً صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ فَا السورة إلى بغيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب، بغيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب»(١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: وقد عامل أهل هذا الزمان الذين يدعون الإسلام من العرب وغيرهم هذا الكتاب العظيم بمثل ما عاملته قريش في أول الأمر، فوقعوا فيما أنذرهم به، ولا نجاة لهم منه إلا بالرجوع إلى الإيمان به واتخاذه إماماً، والاستضاءة بنوره، ومن المعرضين عنه وعن السنة التي هي بيانه المقلدون الذين فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْمِ مُرِحُونَ السروم: ٣٦] فذرهم في غمرتهم حتى حين.

ثم قال صاحب: «الصوارم»: «والحق ما قاله ابن المبارك؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِن لَنَزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]. وعن أبي الدرداء: «إن مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن» (٢). وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته: «إياكم وزيغة الحكيم، قالوا: وكيف هي؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها، فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٢/ ٢١٥ ـ ٢١٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الزهد» (٢/ ٦٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١٩)، وابن عبد البر في «الجامع» (١٨٦٨)، ورجاله ثقات، وفيه الحسن البصري وهو مدلس ولم يسمع من أبي الدرداء، فإسناده منقطع.



ويراجع الحق»(١). وعن المعتمر بن سليمان قال: «رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال: يا بني لا تنشد الشعر، فقلت له: يا أبت كان الحسن وابن سيرين ينشدانه، فقال لي: أي بني إن أخذت بشرِّ ما في الحسن وابن سيرين اجتمع فيك الشركله»(٢).

قال الغزالي: "إن زلة العالم قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة، فيموت العالم، ويبقى شره مستطيراً في العالم فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، وهذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى، فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة، فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعاً يتقلد وقولاً يعتبر في مسائل الخلاف، فربما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه، ومن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «السنة»، باب لزوم السنة (۲۱۱)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/۲۲)، وعبد الرزاق (۲۰۷۰)، والفريابي في «صفة النفاق» (۲۱)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲۵)، والبيهقي في «المدخل» (۸۳٤)، والخطيب في «تالي التلخيص» (۲/۷۵ ـ ۸۹۷) رقم (۳۰۰ ـ بتحقيقي)، والآجري في «الشريعة» (۲۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۳۳/۱)، واللالكائي في «السنة» (۲۱۱، ۱۱۷)، وابن بطة في «الإبانة» (۱۲۳)، والذهبي في «السير» (۲/۲۵) و (۱۲۳/۵)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۲۳/۲) من طرق عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ قال: كان معاذ لا يجلس مجلساً...، وسنده صحيح.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٣٢) من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (١٨٧١) من طريق الليث عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذاً...، وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر: «الاعتصام» (١/ ٤٩ ـ ٥٠)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٥٥)، و «الموافقات» (٤/ ٨٩ ، ٥/ ١٣٣)، وتعليقي عليها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۹۲۷/۲) رقم (۱۷٦٦، ۱۷٦۷) بإسناد صحيح، وانظر: «الموافقات» (٥/ ١٣٤ ـ ١٣٥)، و«إعلام الموقعين» (٥/ ٢٣٦)، و«بيان الدليل» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أسند مقولة: «زله العالم...» المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» (٣/ ١٧٧) عن الخليل بن أحمد، وانظر: «الموافقات» (١٣٦/٥) فالنقل عن الغزالي فيه، وهو في «إحياء علوم الدين» (٤/ ٣٣)، والمصنف ينقل بواسطة «الصوارم والأسنّة».



# 🖂 الباب الثانى 🔫

قال (ك): «هو القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيزٌ ﴾ أي: منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله ﴿لَا يَأْيِهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ خَلَفِيدٌ ﴾ أي: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين، ولهذا قال: ﴿نَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ جَيدٍ ﴾ أي: ﴿ سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين، ولهذا قال: ﴿نَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ مَدِيهُ أي أَمَر به وينهي عنه الجميع، محمودة عواقبه وغاياته، ثم قال على: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قيل فِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكُ ﴾ قال قتادة وغيره: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك، فكما كُذّبت كُذّبوا(١) وكما صبروا على أذى قومهم لهم، فاصبر أنت على أذى قومك لك.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ أي: لمن تاب إليه ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقائه (٢) ومخالفته (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا﴾ إلى قوله: ﴿بَمِيدِ﴾.

قال (ك): «لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه، ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نبَّه على أن كفرهم به كُفْر عناد وتعنت كما قال [عز وجل](٤): ﴿وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَآؤُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فكما قد كذبت فقد كذبوا».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وشقاقه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢٤٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير».



مُوْمِينِ ﴿ وَكَذَلَكُ لُو أَنزِلِ القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد: ﴿ وَلَوْلا نُصِلَتَ مَايَنُهُ مَ أَعْمِينً وَعَرَفَى ﴾ أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب لأنكروا (١٠) ذلك، فقالوا (٢٠): ﴿ وَالْعَمِينُ وَعَرَفَى ﴾ أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه ؟ ثم قال عز وجل : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ مَامَنُوا هُدَى وَشِفَا أَهُ ﴾ أي: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي مَاذَانِهِمْ وَقُرُ ﴾ أي: لا يفهمون ما فيه ﴿ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْمَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الْقَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِلَيْ الْإِسِراء: ٢٨] ﴿ أَوْلَيْهِكَ مِن مَكَانِ مِيدٍ لا يفهمون ما يقول ابن جرير: معناه كأنّ مَن يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول (٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: لا شك أن القرآن كان لأصحاب رسول الله والتابعين وسائر أهل القرون المفضلة هدى وشفاء، هداهم الله به من الضلال وشفى به صدورهم مما كان فيها من الأمراض المعنوية، وفيه هدى وشفاء لكل من اتبعه من الجماعات والأفراد، وكل من عرف تاريخ الإسلام والشعوب التي سعدت به يعلم هذا يقيناً، ويعلم أن سبب شقائها هو الإعراض عنه، ومن جملة المحرومين مما فيه من الهدى والشفاء المقلدون وأصحاب الطرائق.

وفي «الصوارم» ما نصه:

"وفي "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" لتقي الدين ابن تيمية ما نصه: "وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله على، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل ،وتجب

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولأنكروا».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقالوا»، والمذكور معنى ما عند ابن جرير في «التفسير» (٢٠) - ٤٥١ ـ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢٤٦/١٢) \_ ٢٤٧).



طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء (١)، فإنهم يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة؛ فما وافقهما وجب قبوله، وما خالفهما كان مردوداً، و[إن] (١) كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهداً أجر (٣) على اجتهاده...، وكثير من الناس يغلط في هذا (٤) فيظن في شخص أنه ولي لله (٥) ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلِّم له كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة، فيوافق ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله...، فتجره مخالفة الرسول وموافقته (١) ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال وآخراً إلى الكفر والنفاق (١).اه.

(١) يعني أولياء الأمور وهم الحكام. (منه).

قلت: وفي مطبوع «الفرقان» بعدها: «فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به، ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض....».

<sup>(</sup>Y) من مطبوع «الفرقان» و «الصوارم»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الصوارم»: «أوجر» وفي مطبوع «الفرقان»: «مجتهداً معذوراً فيما قاله، وله أجر...».

<sup>(</sup>٤) بعدها في «الفرقان»: «الموضع».

<sup>(</sup>٥) من مطبوع «الفرقان» و «الصوارم»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «الصوارم»: «موافقه» والمثبت من «الفرقان» والأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٢٣ ـ ٢٢٤) وما سبق من «الفرقان» (ص١٥٨، ١٦٣، انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٠٠، ٢٢٤) ومعلى النقاط كلام محذوف، وفي بعضه طول، واقتصرنا على ما في الأصل.





## ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنَّنَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ نَوْمَ الْقَرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوَ وَلَوَ السَّعِيرِ ﴿ وَلَوَ السَّاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا هَا اللهُ لَهُ لَمُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [الشورى: ٧، ٨]

قال القاسمي في "تفسيره": "﴿ لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴾ أي: أهلها، هي مكة ﴿ وَمَنْ حَوْلُما ﴾ أي: من العرب وسائر الناس ﴿ وَنُنِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ﴾ أي: يوم القيامة الذي تكون فيه الفضيحة أعظم؛ لأنه يجمع فيه الخلائق ﴿ لا رَبِّبَ فِيهٌ فَرِيقٌ فِي الْجَنَةِ وَفَرِيقٌ وَ السّعِيرِ ﴾ أي: منهم فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به رسول الله ﷺ وفريق في السعير؛ أي: النار الموقدة المسْعُورة على أهلها، وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله ﴿ وَلَوْ شَاءٌ اللهُ لَمُعَلَّهُمُ أُمّةٌ وَحِدَةً ﴾ أي: ولكن لم أي: أهل دين واحد وملة واحدة ﴿ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاهُ فِي رَحَمَةٍ عَلَى الإنسان من يَشَعَل ذلك فيجعلهم أمة واحدة، لمنافاة ذلك ما تقتضيه (١) حكمة خلق الإنسان من تنوع أفراده المستلزم اختلاف أميالهم ومشاربهم، ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم، فكلفهم وبني أمرهم على ما يختارون، فأدخل من شاء في رحمته واستعدادهم، فكلفهم وبني أمرهم على ما يختارون، فأدخل من شاء في رحمته تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله (٢) وكالظلِمُونَ مَا لَمُمْ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي: والكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة، ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينقذهم من عذابه؛ لأنه يدخلهم في

<sup>(</sup>١) في مطبوع «القاسمي»: «يقتضيه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير أبي السعود» (٨/ ٢٣).



قهره، ووصفهم (۱) بالظالمين إشارة إلى عدل المؤمنين في باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفعال، وأنه تعالى يواليهم وينصرهم (۲).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: هذا القرآن العربي الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد على حجة على جميع أهل الأرض على كل من بلغه على وجه صحيح، ومن أعرض عنه بعد بلوغه خسر الدنيا والآخرة، وكان الشقاء حليفه، والبرهان على ذلك أوضح من الشمس، فهذه سبعمائة مليون (٣) يتخبطون في ظلمات الشقاء بسبب الإعراض عنه، ولم يجدوا وليًا ولا نصيراً وعلى قدر تحقق البلوغ يكون العقاب.

وفي «الصوارم» ما نصه:

«في (الجزء الأول) من «سبل السلام» للصنعاني ما نصه: وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمرها في جنب فضله وتجتنب» (٤) .اه. وفي «الجامع» لابن عبد البر ما نصه: «وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتى ويدين بقول لا يعرف وجهه».اه.

قلت: وقال على: «اتقوا زلة العالم»(٥) الحديث رواه الديلمي في «مسند

<sup>(</sup>١) في مطبوع «القاسمي»: «وتوصيفهم».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القاسمي» (۱٤/ ۲۹۰ ـ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) زاد العدد هذه الأيام إلى مليار ومثتي مليون! فاللهم احفظهم من كيد أعدائهم، وسيئات أفعالهم، وشرور أنفسهم، وبارك في مسؤوليهم، وارزقهم الاستقلال في مواقفهم وآرائهم على الوجه الذي يخدمون به دينهم وشعوبهم، وشرفهم بذلك، وكثر علماءهم، وأرشدهم إلى معرفة واجب الوقت، وأشغلهم به، وآفة المسلمين التي ينبع منها كل تقصير وخلل: (عجز العلماء) و(جهل الأبناء)، فاستخدمنا يا مولانا لنصرة دينك، وتعليمه، ونشر سنة نبيك ﷺ، والذب عنها، آمين.

<sup>(</sup>٤) انظر: «سبل السلام» (٢/ ٢٣٥) بنحوه.

<sup>(</sup>۵) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في «المدخل» (۸۳۱) وفي «السنن الكبرى» (۲۱۱/۱۰) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه.

وأخرجه من الطريق نفسه، ولكن بلفظ: «إني أخاف على أمتى من بعدي... أخاف ـــ



الفردوس»، وقال ابن عبد البر في «جامعه»: وروي عن رسول الله هي أنه قال: «احذروا زلة العالم». وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك (۱). اه. وفي «الإعلام» لابن القيم ما نصه: والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله، وبين زلة العالم؛ ليبينوا بذلك فساد التقليد وأن العالم قد يزل ولا بدّ؛ إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزّل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرّموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بدّ، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ولا بدّ لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، فالخطأ واقع منه ولا بدّ، ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف على زلة العالم على غيره. اه.

قلت: ولأجل الحذر من هذا المعنى وقع التصريح من كل إمام كما تقدم بأن اتباعه إنما يجوز على شرط أنه حاكم بالسنة، فإذا ظهر أنه حاكم بغيرها فقد خرج أتباعه بالتصميم على تقليده عن شرطه. اهـ.

وقال علي كرّم الله وجهه (٢):

إذا المشكلات تَصدَّينَ لي كشفتُ حقائقَها بالنَّظُرُ ولستُ بإمَّعةِ في الرِّجا ليسائل هذا وذا: ما الخَبَرُ»(٣)

عليهم زلة العالم»: المعافى بن عمران في «الزهد» رقم (٢١٩)، والطبراني في «الكبير» (١٨/١٧) رقم (١٤)، والبيهقي في «المدخل» (١٨/١٠)، وابرزار في «مسنده» (رقم ١٨٢٠ ـ زوائده)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٨٣٠)، وأبو نعيم (١/١٠)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٨٦٥)، وإسناده ضعيف جداً، فيه كثير بن عبد الله، هو متروك، وبه أعله اليهثمي في «المجمع» (١/١٨٧). و٥/ ٢٣٩).

وله طريق أخرى، ولكنها مرسلة، أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٥٣٣)، وفي إسنادها إبراهيم بن طريف مجهول، فالحديث لم يصح مرفوعاً، ولذا قال عنه شيخنا الألباني في «ضعيف الجامع» (١٢٥): «ضعيف جداً».

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع بيان العلم» (۲/ ٩١٠ ـ ٩١١).

<sup>(</sup>٢) سبق ذكرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٢٤ ـ ٢٢٥).



# ₩ الباب الثاني الا

قوله تعالى: ﴿ فَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ وَهُوا وَالَّذِي وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ الْبَرْهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدَعُوهُمْ إلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِينَ إلَيْهِ مَن يَشَاهُ وَيَهَدِي كَبُرِعَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدَعُوهُمْ إلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِينَ إلَيْهِ مَن يَشَاهُ وَيَهَدِينَ إلَيْهِ مَن يَشِيبُ فَي وَمَا لَفَرَقُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمةُ سَبَقَتَ مِن رَبِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الدِّينَ الْمُورِيُوا الْمُكِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ فَي اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ فَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُعَلّمُ مَن اللّهُ مُعْلَقُهُمْ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَعْمَعُ بَيْنَا أَوالِيهِ الْمُصِيرُ فَى وَاللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُعْلَقُهُمْ وَاللّهُ مُعْلَقُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ مُعْلَقُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ شَكِيدُ لَكُ اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ا

قال (ك): "يقول تعالى لهذه الأمة: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى اَوَحَيْنَا إِلَيْكَ فَذَكُر أُول الرسل بعد آدم عَلِي وهو نوح عَلَي وآخرهم محمد على ، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم، وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَيْبِيّنَ مِيثَنَقَهُم وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيم وَمُوسَىٰ وَعِسَى اَبْنِ مَرْبَم الاحزاب: ٧] الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال على: ﴿ وَمَا أَنَّسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِللهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴿ وَالانبياء: ٥٠ المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جَلَّ جلاله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةَ وَمِنْهَا جَلَّ المائدة: ٤٨] ولهذا قال [تعالى] كقوله جَلَّ جلاله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةَ وَمِنْهَا جَلَّ الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



وقوله ﷺ : ﴿ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْدُ ﴾ أي: شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد، ثم قال تعالى جل جلاله: ﴿ اللهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشِبُ ﴾ أي: هو الذي يُقدِّر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا نَفَرَّهُوَا ( ) إِلّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ﴾ أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة.

ثـم قـال عَلَى: ﴿ وَلَوْلا كُلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن زَيِكَ إِنَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: لـولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد، لعجَّل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً، وقوله: [جلت عظمته] (٢): ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنْبَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ ؛ يعني: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق ﴿ لَنِي شَكِّى مِنْهُ مُرِيب ﴾ أي: ليسوا على يقين من أمرهم [وإيمانهم] (٢) وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشكِّ مريب وشقاق بعيد (٣).

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب، وفي الأصل ـ تبعاً لبعض طبعات «تفسير ابن كثير»، وهي كذلك في مصورة، ط. دار المعرفة، بيروت ـ: «وما اختلفوا»! والذي في الجاثية: ﴿فَمَا اَخْتَلَفُوا﴾، والذي أثبتناه ما في سورة الشورى.

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢٦١/١٢ ـ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «برأسه». (٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقوله».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أمرك».



وقوله جل وعلا: ﴿ وَقُلْ مَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن حَبَيْ ﴾ أي: صدّقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، وقوله: ﴿ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: في الحكم كما أمرني الله، وقوله [جلت عظمته] ((): ﴿ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ أي: هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بلك اختياراً وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في العالمين طوعاً وإجباراً (())، وقوله تبارك وتعالى : ﴿ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ أي: نحن برآء منكم كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن كُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ أي نحن برآء منكم كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن كُلْبُوكُ فَقُل لِي عَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَلتُدُ رَبِّتُونَ مِثَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي الله مَمْلُونَ ﴿ فَعَل لِي عَلَي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَلتُدُ رَبِّتُونَ فِي العالى وهذا مَنكم محاهد: أي: لا خصومة، قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا مُتجه؛ لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة، وقوله على: ﴿ اللّهِ المُصِدِع وَالمَنابِ يوم الحساب (").

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ ﴾ الآية ».

قال (ك): "يقول تعالى متوعّداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِبِ لَلْمُ أَي: يـجـادلون الـمـؤمـنيـن المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى ﴿جُنّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي: باطلة عند الله ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ ﴾ أي: منه ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدُ ﴾ أي: يوم القيامة. قال ابن عباس ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية (٤) ، وقال قتادة: هم اليهود والنصارى قالوا لهم: ديننا خير من دينكم ونبينا خير من نبيكم (٥) ونحن خير منكم وأولى بالله منكم وقد كذبوا في ذلك (١٠).

- (١) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».
- (٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «واختياراً».
- (٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢٦٢/١٢ ـ ٢٦٣) بتصرف.
- (٤) أخرجه ابن جرير (٤٨٨/٢٠)، وابن أبي حاتم وابن مردويه \_ كما في «اللر المنثور» (٦/ ٤) عن ابن عباس، وهو في «تفسير مجاهد» (ص٥٨٩) \_، وعزاه في «الدر» لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد، وانظر: «تفسير عبد الرزاق» (١٩١/٢).
  - (٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قبل نبيكم».
  - (٦) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٢/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤).



#### فصل

قال محمد تقي الدين: اعلم أن دين الرسل واحد في أصوله، وهي أربعة: توحيد الله في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته، ومن توحيده في عبادته جعل الحكم له. الثاني: الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه من عرفنا منهم ومن لم نعرف. الثالث: إقامة العدل بين الناس لا تفضيل لشعب على شعب ولا لفرد على فرد إلا بتقوى الله العظيم وما خص الله به الأنبياء من الوحي والعصمة لا يشاركهم في ذلك أحد. الرابع: حسن الخلق ورحمة أهل الأرض كلهم حتى البهائم. فهذه لا يختلف فيها رسول ورسول ولا ملة وملة.

أما الشرائع كالحلال والحرام والعقوبات على الجرائم، فإنها كانت مختلفة في شرائع الأنبياء السابقين قبل بعثته خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد بعثته فجميع بني آدم لهم ملة واحدة يجب عليهم اتباعها وهي الإسلام عقيدة وشريعة، ومن أبى من أهل الكتاب أن يدخل في الإسلام ويدين الله به وارتبط مع المسلمين بعهد وذمة فله شريعته يحكم بها في الدنيا، أما بالنسبة إلى الآخرة فكل من بلغته دعوة خاتم النبيين على وجهها كما بلغها أصحاب رسول الله ويلا إلى فارس والروم ومصر وبعض أهل الهند وخراسان ولم يؤمن بها ويَدِن الله بها فإن الله يعذبه عذاباً شديداً، وأما من لم تبلغه أو بلغته مشوهة مبدلة فنكل أمره إلى الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِينِ خَقَ نَعْمَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن ولا يظلم ربك أحداً.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدٍ ﴾ يمنع اتباع الفرق والمذاهب ويجعل أهل الحق أمة واحدة، فمن حاد الله ورسوله وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول الله على وسائر القرون المفضلة يوله الله ما تولى ويُصْلِهِ جهنم وساءت مصيراً.

وقلت في قصيدة<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>۱) سبقت الأبيات مع فرق يسير وزيادة عما هنا، وهي ضمن قصيدة طويلة جدّاً ذكرها في كتابه «الدعوة إلى الله» (ص٦٣ ـ ٦٦)، وتكلمنا هناك عن مناسبة إنشائه لها.



ومَنْ ردِّ قول المصطفى بعد صحةِ سيسوَّد في يوم القيامة وجهه ويبرأ منه ذلك اليوم مالكُ سواء أصلَّى قابضاً في صلاته وفي «الصوارم» ما نصه:

فندلك كفّارٌ أثيبمٌ ومعتبِ وإن يأت للحوضِ المباركِ يطردِ وكلُّ تقييِّ للإلمه مسوحًددِ أم اختار سدلاً نقله لم يؤيدِ

«وقال تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى من قصيدة له يخاطب بها ابنه الأكبر أبا بكر:

وإذا أتتك مقالةً قد خَالفتْ نصَّ الكتابِ أو الحديث المسندِ فاقفُ الكتابِ ولا تَمِل عنه وقِفْ متأدباً مع كلِّ حبر أَوْحَدِ. اهـ وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى:

واحذر من التقليد فهو مضلة إنَّ المقلِّدَ في سبيل الهالكِ(۱) تأبونه في العقل وهو مقالكم في الدِّين يا له من ضلال فاتكِ قوله: «يا له» ، بالاختلاس وهو لغة بني عقيل (۲) ويجوز عند غيرهم اضطراراً . اهـ وفي «روح البيان» للشيخ إسماعيل حَقِّي أفندي التركي (٤) ما نصه: «الآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم، والحق أحق بالاتباع، فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلَّده» . اه.

(١) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «الممالك».

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «وبني كلاب»، والذي يظهر أنها بالإسكان لا بالاختلاس فالهاء ساكنة حتماً، وبذا ينضبط الوزن.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٨١ \_ اختصاره «تنوير الأذهان»).

<sup>(3)</sup> ولد في بلدة (أيدوس) من بلاد بلغاريا الآن. وأقام مدة في (أسكوب) في ألبانيا، ثم ألقى عصا التسيار في مدينة (بروسة) أقدم عاصمة للدولة العثمانية، وبنى بها خانقاها انصرف فيه إلى التأليف والإرشاد والوعظ والتذكير إلى أن توفي هناك سنة ١١٣٧ه، ودفن في خانقاهه قرب (طوز بازاري) سوق الملح في وسط المدينة المذكورة، له من المؤلفات ما يزيد على مئة مؤلف، ولم تزل أغلبها بخطه محفوظة في الخانقاة المذكورة. وتفسيره «روح البيان» مطبوع في أربعة مجلدات ضخام، للوعاظ شغف عظيم به لما فيه من الحكايات المرققة للقلوب، وفيه نقول كثيرة عن كتب فارسية، وفيه كثير من إشارات الصوفية بل يكثر النقل فيه من التأويلات النجمية لصاحب «منارات السائرين» وفيه أيضاً من وجوه البيان ما تستلذه الأسماع، إلا أنه لا يتحاشى عن النقل عن كل من هب ودب على غلو في وحدة الوجود، أفاده الكوثري في «مقالاته» (٤٨٢ ـ ٤٨٣).



وفي «تفسير الفخر الرازي» في الموضع المذكور ما نصه:

«ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا». اهـ.

وفي «الاعتصام» (۱) للشاطبي بعد ذكره حديث عدي بن حاتم (۱) المذكور ما نصه:

«فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الاعتماد في الفتوى على الرجال من غير تحر للدليل الشرعي بل لمجرد الغرض (٣) العاجل عافانا الله من ذلك بمنه (٤). اه. قلت: الأحبار العلماء والرهبان العباد كما نص عليه غير واحد. اه.

<sup>(</sup>١) انظر: «الاعتصام» (٣/ ٤٦٠ \_ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٢) تقدم لفظه وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الاعتصام»: «بمجرد نيل الغرض».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الاعتصام»: «بفضله».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بل المدار».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «حلله». (٧) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بذيلها».

 <sup>(</sup>٨) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «فدعاً»! (٩) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «الأولباه»!

<sup>(</sup>١٠) انظر: «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» (١/ ١٩٠، ط. إحياء التراث).

<sup>(</sup>١١) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٢٥ ـ ٢٢٧) بتصرف.



## الباب الثالث الخ

قىولى تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمِهُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ الْمَثَوا وَهُو وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا وَعُمُو وَاقِعٌ بِهِمْ وَالْذِينَ عَندَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَلَيْنِ عَامَنُوا وَعُمُو وَاقِعٌ بِهِمْ وَالْفِينَ عَندَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَن يَقْتَرِفُ وَعَن يَقْتَرِفُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْلَةُ وَمَن يَقْتَرِفُ وَعَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يَقْتَرِفُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ ال

قال المحقق القنوجي في تفسيره «فتح البيان»: «﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُ أَكُمْ مُنَ اللهِ مُسَرَعُوا لَهُم مِنَ اللهِ مُسَرَعُوا لَهُم مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللهِ مَن الشرك والمعاصي والشرائع المضلة وإنكار البعث والعمل للدنيا؟ والآية بعمومها تشمل كل شيء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله، فيدخل فيه التقليد؛ لأنه مما لم يأذن به الله بل ذمه في كتابه في غير موضع ولم يأذن به رسوله ولا إمام من أثمة الدين ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقادتها، يأذن به رسوله ولا إمام من أثمة الدين ولا أحد من المل الحق برك (١) الإيمان بل نهى عنه المجتهدون الأربعة ومن كان بعدهم من أهل الحق برك (١) الإيمان وأتباع السنة المطهرة، وإنما أحدثه من أحدث من الجهال والعوام بعد القرون المشهود لها بالخير، فرحم الله امرأ سمع الحق فاتبعه وسمع الباطل ودمغه وبالله التوفيق.

﴿ وَلُوْلَا صَكِلِمَةُ ٱلْفَصْلِ ﴾ وهي تأخير عذابهم حيث قال: ﴿ إِلَّ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ [القمر: ٤٦] ﴿ لَقَيْنِي بَيْنَهُمْ ﴾ في الدنيا فعوجلوا بالعقوبة والضمير في ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ راجع إلى المؤمنين والمشركين أو المشركين وشركائهم ﴿ وَإِنِ كَ الظَّلْلِمِينَ ﴾ أي: المشركين الكافرين والمكذبين ﴿ لَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ مؤلم في الدنيا والآخرة ﴿ مَرَى الطَّلْلِمِينَ ﴾ خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ أي: خاففين وجلين ﴿ يَمَّا السَّيْنَ ﴾ من السيئات وذلك الخوف والوجل يوم القيامة ﴿ وَهُو ﴾ أي: جزاء ما كسبوا ﴿ وَاقِعٌ يَهِمُ ﴾ نازل عليهم لا محالة، أشفقوا أو لم يشفقوا.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «فتح البيان»: «ركُب».



<sup>(</sup>١) في مطبوع «فتح البيان»: «أقارب».

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح البيان» (١٩٦/٦ ــ ١٩٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨١٨)، وأحمد (٢/٩٢١)، والترمذي (٣٢٥١)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٧٤).



لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعَنَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٤٠]. وقال بعض السلف(١): «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها». وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات»(٢).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: تأمل يا أيها السامع! وتأمل يا أيها القارئ! قول المحقق محمد صديق حسن ملك بهوبال وملك العلماء في زمانه كلله: «والآية بعمومها تشمل كل شيء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله فيدخل فيه التقليد؛ لأنه مما لم يأذن به الله؛ بل ذمه في كتابه في غير موضع، ولم يأذن به رسوله ولا إمام من أثمة الدين، ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقادتها، بل نهى عنه المجتهدون الأربعة ومن كان بعدهم من أهل الحق، برك الإيمان. . .» إلى آخره يظهر لك فساد ما عليه أهل هذا الزمان من التقليد والتفرق في الدين ونبذ يتاب الله وسنة رسوله وأقوال الأئمة المجتهدين، والاعتماد على أقوال المقلدين الذين هم في غمرة ساهون، وفي طغيانهم يعمهون.

## وقال صاحب «الصوارم»:

"وقال تقي الدين ابن تيمية في كتابه: "اقتضاء الصراط المستقيم" ما نصه: "واليهود مقصّرون عن الحق، والنصارى غالون فيه، فكفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم مجتهدون (٤) في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون، ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى" أه.

<sup>(</sup>۱) عزاها شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۱/۱۰) لسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲۱/ ۲۲۸، ۲۷۴ ـ ۲۷۰) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١٩٧١).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «اقتضاء الصراط المستقيم»: «يجتهدون».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٢٧ ـ ٢٢٨).



## 🖼 الباب الرابع 🗟

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا السَّودَى: ٣٨]

قال (ك): «أي: اتبعوا رسوله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ﴿وَأَقَامُوا الْهَكَلُوة ﴾ وهي أعظم العبادات لله كلن: ﴿وَالْمَرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُمْ ﴾ أي: لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] الآية ولهذا كان يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم، وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طُعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم (١). ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ وذلك بالإحسان إلى خلق الله، الأقرب إليهم منهم فالأقرب» (٢).

## فصل

قال محمد تقي الدين: تفسير هذه الآية في قوله تعالى في سورة الرعد رقم (١٨): ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيمًا وَمِثْلَمُ مَعَمُ لَاَقْتَدُواْ بِهِ أَوْلَتِكَ لَمُمْ سُوّهُ لَلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْهَادُ ﴿ ﴾ [الرعد: ١٨].

وهؤلاء الذين لم يستجيبوا لربهم بعضهم ترك الاستجابة كفراً وجحوداً، وبعضهم أجابوا بلسانه ولم يستجب بقلبه، وعمله ومن هؤلاء المقلدون والمبتدعون كأصحاب الطرائق.

قال المحقق القنوجي في كتابه «الدين خالص» (٨٢/٤) ما نصه: «أكبر بلية أصيب بها المسلمون هي فتنة التقليد» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان الله مقتل عمر بن الخطاب الله المردد. عمرو بن ميمون.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۲/ ۲۸۰ \_ ۲۸٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٣/ ٤٣٠) بنحوه.



وانظر \_ إن كنت ممن يعتبر \_ ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين، والوضع من شأنهم، وتضليلهم، وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة، لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدّماً على قول الله ورسوله، وهل بعد هذه الفتنة والمحن؟

فإن أنكرت هذا، فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة، قد ملؤوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب، وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم، هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله ورسوله، وانظر بماذا يجيبونك؟ فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من مضرتهم، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك، إن كان لك فطرة سليمة وفكرة مستقيمة (١).

(۱) قد يخطر في بالك \_ أخي القارئ \_ تساؤل: هل هذا كائن في المسلمين؟ وفيهم أهل صلاح وتقوى، وعلم وعمل!!

وأقول مجيباً على هذا الاستفسار:

نعم، إن التعصّبَ \_ قديماً وحديثاً \_ للمذاهب والطّرق، وللأشخاص والهيئات، وللجماعات والدعوات، أصله أمران:

الأوَّل: إن من طباع البشر وأخلاقهم أن لا يجتمعوا على شيء إلا إذا اعتقدوا أنَّ فيه خيراً لهم، وقد يكون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلال، أو تجربة واختبار، وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا فيه الفضل والكمال!!

الثاني: إن من طبعهم كذلك: أن يأخذ ما ألفوه بالرّضا والتسليم، ويأنسوا به، فإذا وجدوا لهم مخالفاً فيه، تعصبوا له، ووجّهوا قواهم إلى استنباط ما يؤيّده ويثبته، ويدفع عنه هجمات المخالفين لهم فيه، لا يلتفتون في ذلك إلى تحري الحق، واستبانة الصواب فيما تنازعوا فيه.

ولولا فشوُّ هذا الخُلُق في الناس، لما بقيت الأديان والمذاهب والأحزاب الشَّيع، والحقُّ في كلِّ منها واحدٌ، لا تعدد فيه.

ولهمنا مسألة، لا بد من التصريح بها، وإيضاحها إيضاحاً لا لبس فيه: إن على المعاملين =



\_\_\_\_\_\_

للإسلام في هذا العصر، تصحيح كثيرٍ من مفاهيمهم وتصوّراتهم:

أولاً: تجاه قاداتهم ومسؤوليهم وزعماً ثهم.

ثانياً: تجاه أطرهم وتنظيمهم ومصطلحاتهم.

ثالثاً: تجاه سائر المسلمين.

وقد عالج شيخُ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٩/٢٨ - ٢٥) الأمر الأوّل والأخير، فتعرّض إلى حرمة الاعتداء على أحدٍ من المسلمين، وإيذائه بقول أو فعل، بغير حق، وأنه لا يجوز لمن تحزب لمعلّم أن يطيع أستاذه في عقوبة أحد من سائر المسلمين، بمجرد أنه أمر أو نهى، ولكن لا بُدّ من التثبّت والتمحص، ومن ثم العقوبة بقدر الذّنب بلا زيادة.

وتعرض إلى وجوب التثبت عند حصول منازعة بين معلّم ومعلّم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ، وحرمة النصرة بجهلٍ وهوى، سواء كان المحق من الأصحاب أم الأبعاد.

ونقول في معالجة الأمر الثاني: في صفوف العاملين للاسلام البوم

في صفوف العاملين للإسلام اليوم مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تصحح، وعدم تصحيحها يعني: الاستمرار في ترسيخ العوائق التي تفرّق القلوب، وتشتّت الجهود، وتمنع من الاستفادة الجادّة البصيرة من تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض، فضلاً عن الاستفادة من تجارب غيرهم.

وإنَّ من جملة ما يجب تصحيحُه لدى الكثرة الكاثرة من العاملين للإسلام:

أُوَّلاً: مفهوم البيعة.

ثانياً: مفهوم الجماعة.

وقد تعرّض شيخ الإسلام كَلَلْهُ إلى المفهوم الأوّل، فتأمّل معي مقولته في «مجموع الفتاوى» (١٦/٢٨ وبعدها):

"وليس لأحد منهم - أي المعلِّمين - أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته في كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل مَنْ فعل هذا كان من جنس جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون مَنْ وافقهم صديقاً والياً، ومن خالفهم عدواً باغياً. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله، بأن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ولبيان ما نعنيه نقول:

حين وصل العالم الإسلامي بجهله وتخلّفه وتفرّقه إلى هاوية السقوط، تمكّن الغرب من إخضاع معظم أجزاء بلاد المسلمين لسلطانه العسكري والسياسي والحضاري، فكانت الصدمة عنيفة. . . فاستيقظ بتأثير الصدمة رجالٌ أخذوا على عاتقهم دعوة الأمّة إلى النّهوض من عثرتها، وبذلوا جهوداً مشكورة في عملية إعادة الثّقة بالإسلام، أنه منهج حياة كامل، بعد أن اهتزّت هذه الحقيقة في القلوب والعقول.

استجاب عدد من المسلمين لدعوة أولئك الروّاد، وتجمّعوا حولهم، فَوُلِدَ بذلك ما نسمّيه «الحركة الإسلامية المعاصرة» التي ظهرت على السّاحة ممثّلة في عدد من =



«التنظيمات»... وكان طبيعياً أن تتحرّك «التنظيمات» باتجاه دعوة المسلمين إلى الالتفاف حولها، وضمّ جهودهم إلى جهودها، ولكي تقيم الدليل على وجوب التعاون من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية عمدت إلى نصوص الإسلام ـ وهذا حق ـ تبرز منها ما تعتقد أنه يقيم الحجّة، ويداوى العلل.

وإبراز نصوص معينة من الوحي، في ظروف شاذة، ليس أمراً سهلاً، فهذا العمل يفرض على المتصدّين له أن يكون لديهم علم شرعي، قائم على الكتاب وصحيح السنة ونهج السلف الصالح، ومعرفة كافية بالواقع، ضمن ظروف الفترة الزّمنية التي تمر بها البشرية، ثم بعد ذلك قدرة على الربط بين النصوص والواقع، بحيث لا يتم إسقاط بغير علم على نص من النصوص، أو إسقاط نص بجهل على واقع ما، فينشأ عن ذلك انحرافات تنفاوت في درجة خطورتها.

وفي جملة النصوص التي أبرزت في ساحة العمل الإسلامي الحركي، وكان لها نتائجُ تربوية خطيرة، تلك التي تحض على «البيعة» وتأمر بالتزام «الطاعة والجماعة».

والنصوص في هذه المعاني كثيرة، فنكتفي بذكر بعضها، مع الإشارة إلى مكمن الخطر في فهم ما فيها من معان:

روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر رفعه إلى النبي ﷺ:

«من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية».

وروى مسلم في «الصحيح» أيضاً وأحمد في «المسند» والنسائي في «المجتبى» من حديث أبي هريرة مرفوعاً:

«من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات مبتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقتل، فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدٍ عهده، فليس مني، ولستُ منه».

هذه النصوص، وما ورد في معناها، تطرح قضايا أساسيّة في فهم طبيعة العمل الجماعي في عصرنا... أبرزها قضيتان:

القضية الأولى: ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها:

هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإسلامي؟ ومن هو هذا الشيخ أو رئيس التنظيم المؤهل للبيعة؟ فالشيوخ كثيرون، والتنظيمات متعددة!! أو أن هذه البيعة، التي يأثم المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله كالا؟

وإذا كان هذا هو المعنى المتعين، ولم يكن للمسلمين سلطانهم المؤهّل للبيعة الشرعيّة الواجبة، فهل يلحقهم الإثم في هذه الحالة؟ أو أنهم يأثمون إذا قام السلطان المسلم ولم يبايعوه؟.

إن الذي يظهر لنا من مجموع نصوص «البيعة» أن البيعة الواجبة إنما هي «بيعة السلطان =



= المسلم» وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة عليه، فإن عجز أو لم تكن الشروط متوافرة انتفى الإثم، والله أعلم.

والذي دعانا إلى الحديث عن «البيعة» كثرة ذكر أحاديث البيعة في العمل الإسلامي الجماعي، وكثير من «التنظيمات» تورد هذه الأحاديث للتأثير على الآخرين، وإقناعهم بضرورة الانتظام في صفوفها، فينشأ عن ذلك اقتناع بأن جميع الذين ليس في عنقهم بيعة، كبيعة «التنظيم» آثمون، ويُخشى أن يموتوا ميتة جاهلية!!.

وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشنّجة.

وأنقل إليك \_ أخي القارئ \_ أقوال ثُلّةٍ من العلماء المعروفين، ليزداد الأمرُ وضوحاً، وليظهر الحقُّ جليّاً، دون غموض أو لبس:

قال الإمام أحمد في "مسائل ابن هانئ": رقم (٢٠١١) بعد أن أورد قوله على: "ومن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية" مجيباً إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عندما سأله: ما معنى هذا الحديث؟ فقال: "تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم. يقول: هذا إمام، فهذا معناه".

وقال الكشميري في «فيض الباري» (١/٩٥):

«اعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين، فلو بايعه رجل أو اثنان أو ثلاثة فإنه لا يكون إماماً ما لم يبايعه معظمهم، أو أهل الحلّ والعقد».

قلت: وعليه فلا ينطبق الوعيد في ترك البيعة الوارد في قوله ﷺ: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» إلا على الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون. أما إذا لم يكن لهم إمام فلا ينطبق هذا الوعيد، يدلّك على ذلك أن النبي ﷺ أرشد حذيفة عند عدم وجود الجماعة والإمام بأن يعتزل، فهل نرى أن النبي ﷺ يرشد حذيفة إلى أن يموت ميتة جاهلية؟! كلا، وبهذا تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحديث فيوجب به مبايعة إمام قبل أن يقوم بالدّعوة والبيان، وأن تعرف أن النبي ﷺ لم يبايع الأنصار إلا بعد أن صدع بالحقّ وبيّن، ولم تكن بيعتُه هذه إلا على الإيمان وحده، والاستمساك بفضائل الأعمال، والبُعد عن مناكرها. وكانت البيعة الثانية تمكيناً للهجرة، وتوثيقاً لموقف الأنصار من الرسول ﷺ، واطمئناناً إلى صفاء الجو في المدينة.

وقال السيّد الآلوسي في «تفسيره» من تفسير «سورة الجمعة» في باب الإشارة عند قوله تعالى: ﴿وَيُرَكِّهُمُ ﴾ متكلّماً على الرابطة بين المتصوّفة، فقال عنهم:

«. . . وقالوا بالرابطة ، ليتهيأ ببركتها القلب لما يفاض عليه ، ولا أعلم لثبوت ذلك دليلاً يعوّل عليه عن الشارع الأعظم على ، ولا عن خلفائه الله ، وكل ما يذكرونه في هذه المسألة ، ويعدّونه دليلاً . لا يخلو من قادح . بل أكثر تمسكاتهم فيها ، تشبه التمسك بحبال القمر ، ولولا خوف الإطناب لذكرتُها مع ما فيها » .

فأنت ترى هذا العالم الجليل، الواسع الاطلاع، الواقف على ما قال أنصار هذه الطريقة في الاستدلال على الرابطة والتوجّه، لم يعثر لهما على دليل، ولم يُرْضه شيء مما قيل. =



فهل كانت تخفى عليه مثل الأحاديث السابقة. وهي مشهورة مستفيضة عند المبتدئين في
 الطلب فضلاً عن أمثاله من المتبحرين الموسوعيين؟!

وعلى فرض خفائها عليه، فهل تخفى على أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه سئل هل يجوز للمبتدئ أن يأخذ على نفسه عهداً لمعلم بحيث يقوم معه إذا قام بحق أو باطل، ويعادي من عاداه، ويوالي من والاه؟ فكان جوابه المسطر آنفاً، ولم يتعرض للاحتجاج بالأحاديث السابقة مطلقاً، فلو كان هذا مقامها، فإنها غير خافية عليه، يعلم ذلك المطّلعُ على كتبه، لا سيما «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرَّعيّة».

ومن ثم. . . فإن ابن عابدين ـ رحمه الله تعالى ـ سئل:

رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل، ثم اختار الرجل شيخاً آخر، وأخذ عليه العهد. فهل العهد الأول لازم، أم الثاني:

فأجاب كما في "تنقيح الفتاوى الحامدية" (٢/ ٣٣٤) بقوله: ـ

«الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني، ولا أصل لذلك» وكذلك قال السيوطي في «الحاوي للفتاوى» (١/ ٢٥٣) وقال محمود خطاب السبكي في «الثّين الخالص» (٦/ ٢٩٠):

«وأما ما يقع من متصوّفة الزّمان من وضع أيديهم في أيدي الرجال والنساء، ومعاهدتهم على أن يكونوا تلامذة لهم، ليتمشيخوا عليهم، ويشاركوهم في أموالهم، تارة بالأكل في بيوتهم، وتارة بضرب عوائد يدفعونها في وقت معين، كأنها جزية تؤخذ بالجبروت، فهو إجرام وإفساد خارج عن حدّ الشّرع ولا يقرّه عقل، نسأل الله لنا ولجميع الأمة كمال الهداية، وتمام التوفيق».

ولم يقتصر الإنكار على هؤلاء العلماء المتأخرين، بل سبقهم إليه عالم من كبار ثقات التلاعين، هو: مُطَرِّف بن عبد الله بن الشخير، فأخرج أبو نعيم في «المحلية» (٢/٤/٢) ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (١٩٢/٤): بإسناد صحيح إلى مُطَرِّف قال: «كنا نأتى زيد بن صُوحان، وكان يقول:

يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع، فأتيتُه ذات يوم وقد كتبوا كتاباً، فنسقوا كلاماً من هذا النحو: «إن الله ربُنا، ومحمداً نبيّنا، والقرآن أمامنا، ومن كان معنا كنا... وكنا له...، ومن خالفنا كانت يدنا عليه، وكنا وكنا» قال:

فجعل يغرِضُ الكتاب عليهم رجلاً رجلاً، فيقولون: أقررتَ يا فلان؟ حتى انتهوا إليَّ فقالوا: أقررتَ يا فلام؟ قلت: لا.

قال ـ يعنى زيداً ـ: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟

قلت: إنَّ الله قد أخذ عليَّ عهداً في كتابه، فلن أحدث عهداً سوى العهد اللبي أخذه

فرجّع القوم من عند آخرهم، ما أقرّ منهم أحد، وكانوا زُهاء ثلاثين نفساً، انتهى. ﴿



وزيد بن صوحان، كان يقوم الليل، ويكثر الصيام، وإذا كانت ليلة الجمعة أحياها، فإنه كان يكرهها إذا جاءت، مما كان يلقى فيها، فبلغ سلمان ما كان يصنع، فأتاه فقال: أين زيد؟ قالت امرأته: ليس هاهنا.

قال: فإني أقسم عليك لما صنعتِ طعاماً، ولبستِ محاسن ثيابك، ثم بعثت إلى زيد. فجاء زيد، فقرب الطعام، فقال سلمان: كُل يا زييد. قال: إني صائم. قال: كل زييد لا ينقص - أو تنقص دينك - إن شر السير الحقحقة - وهو المتعب من السير، وقيل: أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه - إن لعينك عليك حقاً، وإن لبدنك عليك حقاً، وإن لزوجتك عليك حقاً، كل يا زييد، فأكل، وترك ما كان يصنع. وانظر: «تاريخ بغداد»

ومنه تعلم وجه إنكار مطرف عليه، فإن زيداً يومها كان من المغالين في الطّاعة، إلا أنه ترك ما كان يصنع، كما تقدّم.

ولم يكن مطرّف من المبتعدين عن الجماعة، فإنه كان يقول \_ كما في «الحلية» (٢/ ٢) \_: «ما أرملةٌ جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني».

فإنه ـ رحمه الله تعالى ـ كان وقّافاً عند الشّرع، بعيداً عن أهل البدع، فقد أتت الحروريةُ مطرفاً يدعونه إلى رأيهم، فقال:

يا هؤلاء، لو كان لي نفسان، بايعتُكم بإحداهما وأمسكتُ الأخرى، فإنْ كان الذي تقولون هدى أَتُبعُتُها الأخرى. وإنْ كانت ضلالة، هلكَتْ نَفْسٌ وبقيتْ لي نَفْس، ولكن هي نَفْسٌ واحدة لا أُغرِّرُ بها، انظر: «طبقات ابن سعد» (١٤٣/٧)، «السير» (١٩٥/٤) والحاصل: إنَّ القول بأنَّ إعطاء «البيعة» للمشايخ والجماعات مشروعة للأحاديث الواجبة في بيعة أمير المؤمنين، مجازفةٌ من القول، وبُعدٌ عن الصوب، ولا مشابهة بين «بيعة» المشايخ وغيرهم و«بيعة» أمير المؤمنين، لاختلاف آثار البيعتين، فلو كانتا متشابهتين لتفطن إلى ذلك ابن تيمية وابن عابدين والسبكي وغيرهم، ولترتب على ذلك آثار لا يقول بها عاقل. فضلاً عمّن شمّ رائحاً من علم أو فقو.

وذكر ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١/ ١٢٥ ـ ١٢٦) أن من كيد الشيطان بالصوفية: «أمرهم بلزوم زِيِّ واحد، ولِبسه واحدة، وهيئة ومِشية معينة، وشيخ معين، وطريقة مخترعة، ويفرض عليهم لزوم ذلك، بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض، فلا يخرجون عنه، ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمّونه، ثم قال \_ رحمه الله تعالى \_.

الوهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه، ولا مع أهل الحقائق، فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه المتقيد بالرسوم الوضعية. وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله، فمتى تقيد بها حبس قلبه عن سيره، وكان أخس أحواله الوقوف معها، ولا وقوف في السير، بل إما تقدم وإما تأخر، كما قال تعالى: ﴿لِنَ شَلَةً مِنكُم أَن يَنَدَّمُ أَوْ يَنْلَغُرُ ﴾. انتهى.

قال أبو عبيدة: لا بّد للعاملين للإسلام أن يبقوا مستحضرين أهدافهم السامية، متمسكين =



بها، حريصين على نهج سلفهم الصالح، بعيدين عن الآصار والأغلال، التي تجعلهم يتقوقعون على أنفسهم، فتظهر فيهم كثير من العوارض المرَضِيّة، من ظن فاسد في الناس عموماً أو في غيرهم من الدّعاة خصوصاً، وطالما سمعنا التراشق بالعبارات، التي تصل إلى حدّ الاستتابة لبعضهم البعض!! وحينتذ يجمعون بين هذا الظن الفاسد، والتعصب الحاضر، فتكون النتيجة بطلان الأجر أو تنقيصه، والعياذ بالله تعالى.

القضية الثانية: ما المقصود بدالجماعة» التي يأثم المسلم بتركها؟

هل المقصود «التنظيمات» الموجودة في عصرنا، والموزّعة في أرجاء الأرض؟ أو أن المقصود «جماعة المسلمين» المجتمعين على بيعة سلطان مسلم؟

والذي يظهر من النصوص بقوة: إن المعنى المتعين لـ«الجماعة التي يأثم المسلم بمفارقتها» هو «جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام مسلم».

وإبراز هذا المعنى ضروري في هذه الأيام؛ لأن النظر إلى «التنظيم» على أنه المقصود بدالجماعة» الواردة في النصوص، يسيطر - عملياً - على مواقف ومشاعر الكثرة الكاثرة من الذين يتحركون في إطار التنظيمات الإسلامية المعاصرة! . . ويظهر هذا الفهم الخاطئ في أجلى صوره حين يترك فرد أو مجموعة، تنظيماً من التنظيمات القائمة. . . وهذا يؤدي إلى ماس نفسية وأخلاقية مدمرة.

لذلك. . . فإننا نؤكد أن كل تنظيم من التنظيمات، أو حركة من الحركات، أو جماعة من الجماعات. إنما هي جماعة من المسلمين، وليسوا ـ متفرّقين أو مجتمعين ـ جماعة المسلمين. كما أن الذي لا ينتسب إلى تنظيم إسلامي، أو حركة إسلاميّة . . . فإنه لا يكون مفارقاً للجماعة، وإذا مات لم تكن ميتته جاهليّة، بل إن المتعصبين للأسماء والشارات واللافتات والأسماء هم في جاهلية، فقد قال النبي في فيما ثبت عنه لما سمع رجلاً يقول: «يا للأنصار» ويقول آخر: «يا للمهاجرين» قال في: «أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم» فكل من يعقد سلطان الحب والبغض والولاء والبراء على أسماء دون حقائق الأشياء فهو في جاهلية!

وأخيراً.. يدعونا انتشار الفهم الخاطئ لمعنى الجماعة التي يأثم المسلم بمفارقتها إلى التأكيد على أن الأخوّة بين المسلمين، إنما هي بأصل الإيمان ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لِخَوَّةٌ ﴾ وليسوا إخوة لانتمائهم لتنظيم ما أو حركة من الحركات.

ومما يؤكد هذا: ما قاله الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص٤٧٥): «إذا كانت جماعتُهم مُتفرِّقةٌ في البلدان فلا يقْدِرُ أحدُ أَنْ يلزم جماعة أبدانِ قوم متفرقين، وقد وُجِدَتْ أبدانُ تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّارُ. فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن لِلزُوم جماعتهم معنى؛ إلا ما عليه جماعتُهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما».

وكلامه كلله جيّد متين، جدير بالتأمّل، وهو موافق لما سنذكره: إن أيّ جماعة من الجماعات إنما هي من المسلمين، لا جماعة المسلمين.

فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين، ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً منه، فضلاً عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر على عصره، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس.

= ينشأ عن هذا... أنه يجب أن يعامل معاملة المؤمن، كلُّ من تشهد له نصوص الإسلام، أنه من المسلمين، سواء كان في تنظيم أم كان غيرَ منظم.

وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات الحزبية، ويكون العاملون ملتزمين في عملهم بمنهج الإسلام، ولا يكون الالتزام بالأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات، التي هي دائماً محل للخطأ والصواب، والكارثة والخلل والأمراض والعلل تتسلل إلى صفوف العاملين من خلال العدول عن هذا المقياس، فالذي ندعو إليه أن نتمسك بدين الوحي من النصوص وليس بآراء وأفكار تبلورت وقدمت لظروف وملابسات الله أعلم بها.

وحينئذِ تخلع العصمة الكاذبة عن بعض الأشخاص، والمسوغات المضحكة التي توضع لتصرفاتهم وأخطائهم.

وحينها تزول العصبية لفئة أو شخص، التي لا تظهر إلا في حالة الانهزام العقلي، وعدم الإبصار الصحيح، أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة على الالتزام بهذا الدين.

وحينها توضع الأمور في نصابها، وينظر إلى العاملين، على أنهم بشر، فلا يفسقهم التلاميذ والمحبّون، ولا يبدعهم الشانئون والمبغضون.

وحينها لا تعتبر عملية النقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اضطراب في العمل أو تشويش وتهويش وتمزيق للصف.

وحينها نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة، التي تتمزق على أرضها رقعة التفكير، وتنمو الجزئيات، وتغيب الكليات، ويضطرب سلّم الأولويات.

وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصير، على عملية صناعة التسويغ.

وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيّئة. التي تطلق على مَن فارق حزباً ما، لخلافٍ فكريِّ معتمدٍ، من مثل: «سقط على الطريق» أو «انحرف» أو «انهزم» أو «ارتكس»....

وحينها لا تتداخل الوسائل بالغايات، ولا يتوقف العمل المنتج، ولا تتمحور الصورة الإسلامية حول أشخاص، لا ترى القضية الإسلامية إلا من خلالهم.

وحينها لا يكون مجال للمصلحة! ولا للباقة! ولا للكياسة! ولا للسياسة! ولا للمهارة ولا للدهان! ولا للتمويه! في إخفاء ما يحرج، وتغطية ما يسوء!.



## ₩ الباب الخاوس الج

قوله تعالى: ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَا الرَّسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَا اللَّكُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِتَتُهُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ الْإِنسَانَ رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِتَتُهُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ اللهِ اللهُ الل

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُوا ﴾ يعني: المشركين ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ أي: لست عليهم بمصيطر وقال الله : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَهُمْ وَلَئِكَ أَللَهُ يَهْدِى مَن يَشَكَأَةُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠] وقال جل وعلا هاهنا: ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ أي: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ﴾ أي: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك ﴿وَإِن تُصِبّهُم ﴾؛ يعني: الناس ﴿سَيِّتُ ﴾ أي: جدب (٢) ونقمة وبلاء وشدة ﴿فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ أي: يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة، فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته محنة يئس وقنط كما قال رسول الله ﷺ للنساء: «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقالت امرأة: ولم يا رسول الله ؟ فقال ﷺ: «لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوماً قالت: ما رأيت

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فتغيبوا».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وبدلها في الأصل: «الجدب».



منك خيراً قط»(١) وهذا حال أكثر النساء(٢) إلا من هداه الله تعالى وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمؤمن كما قال على: «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن (٣)».

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فإنه لم يستجب لربه وهو متعرض للمصائب كما تقدم في سورة النساء: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّعِيبَةٌ بِما قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ﴾ [النساء: ٢٦] ونحن نرى اليوم هذه الشعوب التي استجاب أسلافها لربهم، فأطاعوا الله ورسوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله أصابتهم مصائب شتى وهم يقاسونها ويعذبون بها، ولم يهتدوا سبيلاً إلى التخلص منها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، بل هم مستمرون في ضلالتهم، ومن أسباب إعراضهم عن الكتاب والسنة: التقليد والتعصب واتباع الطرائق القدد.

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه:

"ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم، لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم، وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادة على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في أتباع كل واحد من هو أعلم منه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟

وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعاً منهم، لا ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩، ٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الناس».

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه، وما مضی من «تفسیر ابن کثیر» (۲۹۲/۱۲ \_ ۲۹۳).



وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة والتابعون أقدم منهم عصراً بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم لحديث: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم» (١).

وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي، فما هو؟ أو لأمر شرعي، فأين هو؟ ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحلِّ من العلم والورع، وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم، ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم، وإن كان عارفاً بكتاب الله وسنة رسوله، قادراً على العمل بما فيهما متمكناً من استخراج المسائل الشرعية منهما.

فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلاً على الحق، لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقًا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقًا».

## ₩ الباب السادس الح

قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدَّرِى مَا ٱلْكِئَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ (إِنَّ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٱلاَّرْضِ ٱلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللهورى: ٥٣، ٥٥]

قال (ك): «يعني القرآن ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَوُلِ اللّهِ مِن لَشَاةً وَنَ عِبَادِنَا ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَاللّهِ مَوَ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَا أَ اللّهِ وَالّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي المحمد عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّ ﴾ [فصلت: ٤٤] والآية وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ يا محمد ﴿ لَتَهَدِى إِن صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وهو الحق القويم، ثم فسره بقوله تعالى: ﴿ وَمِرَطِ اللّهِ ﴾ أي: ربهما (٢) ومالكهما (٢) والمتصرف فيهما (٢) والحاكم الذي لا

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (۳/ ۱۱).



معقب لحكمه ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ﴾ أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها [سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيرًا]»(١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: أوحى الله هذه الروح الذي هو القرآن به حياة من اتبعه، وبتركه موت من تركه، وقد بلّغه النبي ﷺ إلينا بأقواله وأفعاله وأخلاقه، فقامت علينا حجة الله وجعله نوراً ﴿يَهَدِى بِدِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضَوَنَكُمُ سُبُلَ السّكنمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ السّكنمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ السّكانِ والمائدة: ١٦] ومن لم يتبع القرآن والسنة فقد خرج عن صراط الله، وصار كل ما في السموات والأرض أعداء له، ولله جنود السموات والأرض.

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه (٣٠٨/٤):

"بيان تلاعب المقلدين بالنصوص وتأويلها حسب مشتهياتهم تعصباً لمذاهبهم؛ ولنذكر من هذا طرفاً فإنه من عجيب أمرهم، "فاحتج طائفة منهم في " سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النبي النهي النهي المتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل" وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما، وخالفوا نفس الحديث، فإنه فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخر، وهو المقصود بالحديث، فإنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، وليس عندهم للخلوة أثر، ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثر، فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به، وحملوا الحديث على غير محله، إذ فضل الوضوء - بيقين - هو الماء الذي فضل منه، ليس هو الماء المتوضأ به فإن ذلك لا يقال له: فضل الوضوء.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢١/ ٢٩٥)، وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «على».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٢٥٢)، ومن طريقه أحمد (٢٦/٥)، وأبو داود (٨٢) في الطهارة، باب النهي عن ذلك، والترمذي (٦٤)، في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه (٣٧٣) في الطهارة، باب النهي عن ذلك، وابن حبان (١٢٦٠)، والطبراني (٣١٥٦)، والدارقطني (١/ ٣٥)، والبيهقي (١/ ١٩١) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري ولفظه: "إن رسول الله على نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة».



فاحتجوا به فيما لم يرد به، وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به (١)، ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه على نجاسة الماء الماء الدائم (٢).

ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم، لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين، واحتجوا على نجاسته أيضاً بقوله على الإناء على نجاسته أيضاً بقوله على الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» (٣).

ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها، لم يتنجس الماء ولا ينجب عليه غسلها، وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل(٤).

ولتمام تخريجه، انظر: «الطهور» (١٩٣ ـ بتحقيقي) لأبي عبيد. أما نهي المرأة عن الوضوء بفضل الرجل، فيدل عليه ما رواه أحمد (١١١، ١٩١٥)، وأبو داود (١١) في الطهارة، باب ذكر النهي عن في الطهارة، باب النهي عن ذلك، والنسائي (١/ ١٣٠) في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٤٢)، وعبد الرزاق (٢/ ١٠٠)، وابن شاهين في «الناسخ والمتسوخ» (١٥)، والبيهقي (١/ ١٩٠) عن حميد الحميري قال: لقيتُ رجلاً صحب النبي على عما صحب أبو هريرة، قال: «نهي رسول الله على أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ويغتسل الرجل بفضل المرأة»، وهذا الرجل هو عبد الله بن سرجس، كما بينته في تعليقي على «الطهور» (ص٢٥٩) لأبي عبيد. وقد وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه رقم (١٩٤).

وحديث حميد هذا، رجاله ثقات، قاله ابن حجر في «القتح» (١/ ٣٠٠) وزاد: «ولم أقف لمن أعلّه على حجّة قوية» قلت: وقد صححه جماعة من المحدثين، منهم ابن عبد الهادي: في "تنقيح التحقيق» (١/ ٩٩٧)، وانظر تفصيل ذلك في التعليق على: «الطهور» (ص٢٥٨ ـ ٢٥٨) والله الموفق.

- (۱) انظر تفصيل ذلك مع الرد عليهم في "تهذيب السنن" (۸۰ ـ ۸۲) فإنه مهم، و"بدائع الفوائد» (۵۷۱٤).
- (٢) أخرجه البخاري (٢٣٨) في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، ومسلم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم».
- وروى مسلم (٢٨١) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث جابر عن النبي ﷺ: نهى أن يُبال في الماء الراكد.
- (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً (٢٦٣/١) رقم (٢٦٣/١)، ومسلم في "الصحيح" كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢/٣٣١) رقم (٢٧٨)، والمذكور لفظه عن أبي هريرة، وقد أسهبتُ في تخريجه في تعليقي على كتاب "الطهورة رقم (٢٧٩).
- (٤) انظر ذِكْرَ ابن القيم كَثَلَثُهُ لِعِلَّة النهي في «تهذيب السنن» (١/ ٢٩ \_ ٧٠)، و «بدائع الفوائد» (١/ ٨٧).



واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي على أمر بحفر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها(١).

ثم قالوا: لا يجب حفرها، بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح طهرت، واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله على الله كره لكم غسالة أيدي الناس (٢٠). (يعني الزكاة)، ثم قالوا: لا تحرم الزكاة على بنى عبد المطلب.

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء ينجسه بخلاف غيره من ميتة البحر (٣)، فإنه ينجس الماء بقوله على في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»(٤).

(۱) ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۳۲) من طريق أبي بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه، وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة \_ كما في «العلل» (۲٤۱) \_: ليس بقوي \_. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: منكر ليس بالقوي.

ومن حديث أنس، علقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٥٤٥) ـ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (٢١٢/١)، وابن حجر في «التلخيص» (٣٧/١) للدارقطني، ولم أجده فيه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عبينة عن يحيى بن سعيد عن أنس، وقال الدارقطني: ووهم عبد الجبار على ابن عبينة لأن أصحاب ابن عبينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد، فلم يذكر أحد منهم الحفر، وإنما روى ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي على قال: «احفروا مكانه» مرسلاً.

ورُوي مرسلاً، أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطني وهو مرسل طاوس، رواه عبد الرزاق (١/٤٢٤) وله مرسل آخر رواه أبو داود في «المراسيل» (١١)، وفي «السنن» (٣٨١)، والدارقطني (١/ ١٣٢)، والبيهقي (٢/ ٤٢٨) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل بن مُقرِّن قال... قال أبو داود: هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي على. ورجاله ثقات.

وحاول ابن حجر في «التلخيص» تقويته، مرسلاً وموصولاً، والذي يظهر عدمه؛ لمخالفته لما صح في الأحاديث المشهورة.

- (۲) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ٤٠٣)، وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي: لا أصل له، ويمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه» (۱۰۷۲) في «الزكاة»، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ضمن حديث طويل جاء فيه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس».
  - (٣) في مطبوع «الإعلام»: «البر»، وهو الصواب.
- (٤) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء (١/ ٢٢) رقم (١٢) ـ ومن =



ثم خالفوا<sup>(۱)</sup>: هذا الخبر بعينه <sup>(۲)</sup>، وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك ولا يحل شيء مما فيه أصلاً غير السمك.

# واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقوله ﷺ؛ ﴿إذا وَلَغُ الْكُلُّبُ

طريقه الشافعي في «الأم» (١٦/١)، و«المسند» (٨/ ٣٣٥ \_ مع «الأم»)، وأبو عبيد في «الطهور» رقم (٢٣١)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» رقم (٤٦) له وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٣١)، و «المسند» \_ كما في «نصب الراية» (١/ ١٩٦) \_، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٣٧ و٣٦١)، والنسائي في «المجتبي» كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (١/٦٧١)، وكتاب الصيد والذّبائح، باب ميتة البحر (١٠٧/٧)، و«السنن الكبرى» رقم (٦٧)، والترمذي في «الجامع» أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠ ـ ١٠١) رقم (٦٩)، وأبو داود في «السنن» كتاب الطهارة، بالس الوضوء بماء البحر (١/ ٦٤) رقم (٨٣)، والدارمي في «السنن» كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر (١/ ١٨٦)، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر (١/ ٩١)، وابن ماجه في «السنن» كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (١/١٣٦) رقم (٣٨٦)، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١) رقم (٣٢٤٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٧٨)، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١١٩ - «موارد الظمآن»)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١/ ٥٩) رقم (١١١)، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٤٣)، والدارقطني في «السنن» (١/٣٦)، والحاكم في «المستدرك (١/ ١٤٠ ـ ١٤١)، و«معرفة علوم الحديث» (ص٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى المراكم والسنن الصغرى (١٣/١) رقم (١٥٥)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٥٥ \_ ٥٦) رقم (٢٨١)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/ ٣٤٦)، وقال: «إسناده متصل ثابت»، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السَّكن وابن المنذر والخطّابي والطحاوي وابن منده وابن حرم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقّن والزّيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر وشيخنا الألباني.

انظر: «نصب الراية» (١/ ٩٥)، و«التلخيص الحبير» (٩/١)، و«المجموع» (١/ ٨٢)، و«المجموع» (١/ ٨٢)، و«خلاصة البدر المنير» رقم (١)، و«تحفة المحتاج» رقم (٣)، و«البناية شرح الهداية» (١/ ٢٩٧)، و«نيل الأوطار» (١/ ١٧)، و«سبل السلام» (١/ ٥٠)، و«إرواء الغليل» (١/ ٤٢)، و«البدر المنير» (٢ \_ ٥).

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة». انظر: «المجموع» (١/ ٨٤)، وانظر لزاماً: «الطهور» لأبي عبيد رقم (٢٣١ ـ ٢٤٠) مع تعليقي عليه.

- (١) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «قالوا»!
  - (٢) في مطبوع «الإعلام»: «نفسه».



في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات<sup>(۱)</sup> ثم قالوا: لا يجب غسله سبعاً بل يغسله مرة ومنهم من قال: ثلاثاً (۲). واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح، من طريق [روح بن] (۳) غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم» (٤).

ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم(٥)، ثم احتجوا بحديث عمرو بن

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (١/٢٧٤) رقم (٢٧٤)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (١/ ٢٣٤) رقم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم ـ أيضاً ـ في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (١/ ٢٣٤) رقم (٢٨٠) من حديث عبد الله بن مغفل، وانظر: «كتاب الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ٢٠١ ـ ٢٠٤ ـ بتحقيقي).
- (٢) انظر: «بدائع الفوائد» (٤/٥٢) و\_ لزاماً \_: «الخلافيات» (٣/ ٢٥ مسألة رقم ٣٨) وتعليقي عليه.
  - (٣) سقط من الأصل، وأثبتُه من مصادر التخريج.
- (٤) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٨/٣ و٣٠٨)، وفي «الصغير» (٢٠٢١)، والمعقيلي في والعقيلي في «الضعفاء» (٥٧/٢)، وابن عدي في «الكامل» (٩٩٨/٣)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٤٠١)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٢/ ٤٠٤) وفي «الخلافيات» (رقم ٣٨١، ٣٨٢ ـ بتحقيقي)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٦/٢) من طرق عن روح بن غطيف عن الزهري به.

قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث، وقال ابن حبان: موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله على ولكن اخترعه أهل الكوفة، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات.

وقد خالف أسد بن عمرو في الحديث عند الدارقطني (١/ ٤٠١) ـ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٠) ـ فقال: عن غطيف الثقفي، كذا سماه عن الزهري وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: «إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة».

رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۳۰/۹)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۷٥/۲) من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به.

ونوح: قال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٣/٢)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٣٦٩/١) الحكم على الحديث بالوضع. وكذا الزيلعي في «نصب الراية» (١/٢١٢). وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاتٍ عديدةً عن العلماء في وضع هذا الحديث: «الخلافيات» للبيهقي (١/٧/٢ ـ ١٠٠) وتعليقي عليه.

(٥) انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة في «إغاثة اللهفان» (١/ ٦٣، ١٤٤ ـ ١٤٧، ١٥٠ ـ ١٥٩). =



حزم: «إن ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين، فيكون فيها درهم» (١)، وخالفوا الحديث بعينه (٢) في نص ما فيه، في أكثر من خمسة عشر موضعاً.

واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة (٣)، وهذا من إحدى العجائب، فإنهم من أشد الناس إنكاراً له ولا يقولون به، فإن كان حقًا وجب اتباعه، وإن لم يكن صحيحاً لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث، مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط، فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه، والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه.

واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بحديث حبان بن منقذ الذي كان يُغبَن في البيع، فجعل له النبي على الخيار ثلاثة أيام (٤)، وخالفوا الخبر كله. فلم يثبتوا

- = وانظر مذهب الحنفية في: «الأصل» (١/ ٦٨) لمحمد بن الحسن، و«المبسوط» (١/ ٨٦)، و«بدائع الصنائع» (١/ ١٨)، و«فتح القدير» (١/ ٢٠٢، ٢٠٨)، و«البحر الرائق» (١/ ٢٣٩)، و«الاختيار» (١/ ٣١)، و«فتح باب العناية» (١/ ٢٥٩)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ٢١٣).
- (۱) كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه مطولاً ومختصراً، وأنا أذكر من روى هذا الطرف: رواه ابن حبان (٢٥٥٩)، والحاكم (١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧)، والبيهقي (١/ ٢٩٥ ـ ٩٠) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجع الإرسال أبو داود والنسائي.
- وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية: «نصب الراية» (٢/ ٩٠١) رقم (٢٩٧) فقد الراية» (٣٤١/٢) وتعليقي على «الخلافيات» للبيهقي (١/ ٥٠١) رقم (٢٩٧) فقد طولت النفس جداً في جمع طرقه، والكلام عليها، والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات.
  - (٢) في مطبوع «الإعلام»: «نفسه».
- (٣) أخرج البخاري في «الصحيح» كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم (١/ ٣٦١) رقم (٢١٤٨)، ومسلم في «الصحيح» كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة (١١٥٨/٣) رقم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرَين من بعد أن يحلبها؛ إنْ رضيّ أمسكها، وإنْ سخطها ردّها وصاعاً من تمر»، وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها؛ ردَّ معها صاعا من تمر لا سمراء».
  - وهي في «البخاري» معلقة، دون: «لا سمراء».
- (٤) أخرَجه الشافعي (١٢٥٥ ـ «بدائع المنن»)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٣٣٤٦)، وابن الجارود في «المنتقى» (٥٦٧)، والدارقطني (٣/ ٥٤ ـ ٥٥)، والحاكم (٢/ ٢٢)، =



الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه، وسواء قال المشتري: «لا خلابة»، أو لم يقل، وسواء غبن قليلاً أو كثيراً، لا خيار له في ذلك»(١).

ثم مضى إلى أن عد ثلاثة وخمسين حديثاً كلها خالف مدلولها المتمذهبون واحتجوا بها فيما لا تدل عليه، وذلك غاية في التناقض واتباع الهوى.

والبيهقي في «سننه الكبرى» (٧٣/٥) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: صحيح.

قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادر، إلا أني وجدته عند أحمد في «المسند» (٢/ ١٢٩) قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام.

والحديث بمعناه له طريق آخر رواه الدارقطني (٣/ ٥٤)، والطبراني في «الأوسط» وفيه ابن لهيعة.

واعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدثت معه القصة، فوقع هنا حبان بن منقذ. وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٧٣/٥)، والدارقطني (٣/٥٥) من طرق عن ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو.

وروى ابن ماجه (٣٣٥٥) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكذا رواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٤٠٦، ط. دار الفكر).

وأصل حديث الباب رواه البخاري (٢١١٧) و(٢٤٠٧) و(٢٤١٤) و(٤٩٦٤)، ومسلم (١٥٣٣) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام، وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» (٢١/٣) نقل عن ابن الصلاح قوله: «وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها».

ورواه أحمد (٢/٧/٣)، وأبو داود (٣٥٠١)، والترمذي (١٢٥٠)، والنسائي (٧/٢٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٤) وغيرهم من حديث أنس، وليس فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة أيام.

(۱) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢١٤ ـ ٢١٦). وهذا الكلام برمته في «إعلام الموقعين» (٣/ ١٤٤ ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٢).





## ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ حَقَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَنكَبُتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ الدِخرِفِ: حَاءَنَا قَالَ يَنكَبُتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ الدِخرِفِ: حَاءَنَا قَالَ يَنكَبُتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ الدِخرِفِ: حَاءَنا قَالَ يَنكَبُتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيْنُسَ الْقَرِينُ اللهِ المِن اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال (ك): "يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ أَي: يتعامى ويتغافل ويعرض ﴿عَن لِكُمْ الرَّحْنِ والعشا في العين ضعف بصرها، والمراد ههنا عشا البصيرة ﴿ أَقَيِّفُ لَمُ شَيَّكُنا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِن بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللَّهُ مَا الله عَلَى الله عَلى وقرأ الله عن السيطين وقرأ من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم، فإذا وافي الله عَلى يوم القيامة يتبرأ (٢) من المسيطان الذي وكل به ﴿ وَالله يَعْنَى الله عَلَى الله عَلَى يوم القيامة يتبرأ (٢) من المسيطان الذي وكل به ﴿ وَالَ يَنكِنَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعِدَ الْمَشْرِقِينِ فَيْشَنَ القَرِينَ والمقارِن. قال عبد الرزاق: أخبرنا بعضهم (٣): ﴿ حَتّى إِذَا جَاءَانَا ﴾ يعني: القرين والمقارِن. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سعيد الجُريري قال: "بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان لم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول: بيده شيطان لم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول: بيده شيطان لم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول: بيده شيطان لم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول: بيده شيطان لم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول:

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نقيض». (٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يتبرم».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي جعفر وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبي بكر عن عاصم ونافع وابن كثير وابن عامر وابن محيصن والسلمي، انظر: «البحر المحيط» (١٦/٨)، «المحرر» (٢٢٤/١٣)، «الكشف عن وجوه القراءات» (٢/٨٥٧ \_ ٢٥٩)، «حجة القراءات» (٢٥٨/٢).



﴿ يَلَيْتَ بَيْنِ وَيَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِثْسَ الْقَرِينَ ﴾ (١)». والمراد بالمشرقين ههنا (٢) ما بين المشرق والمغرب، وإنما استعمل لههنا تغليباً كما يقال (٣): القمران والعمران والأبوان، قاله (ع) وغيره (٤).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: ذكر الرحمٰن هو القرآن، من أعرض عنه أو عن السنة المبينة له يقيض الله له شيطاناً يزين له الإعراض، ولا يزال معه يمنعه من الاهتداء إلى أن يموت على الضلال وهو يحسب أنه مهتد بتزيين شياطين الإنس والجن، وكل من اختار التقليد وعمي عن الحجة فإنه يخشى عليه من هذا الوعيد؛ لأن اتباع الذكر يمنع من التقليد والتعصب والتمذهب وكل بدعة في دين الله.

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٣٢٣/٤) ما نصه:

«رجوع إلى ذكر بقية الوجوه من الأدلة العقلية والنقلية على بطلان التقليد:

الوجه العشرون: إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله، وهدي أصحابه، وأحوال أئمتهم وسلكوا ضد طريق أهل العلم، أما أمر الله، فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله، والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى من قلدناه (٥).

وأما أمر رسوله، فإنه ﷺ أمر ـ عند الاختلاف ـ بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين، وأمر أن يتمسك بها، ويعض عليها بالنواجذ<sup>(٦)</sup>.

وقال المقلدون: بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل ما عداه.

وأما هدي الصحابة فمن المعلوم ـ بالضرورة ـ أنه لم يكن فيهم شخص

- (۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۹٦/۳)، وابن جرير (۲۰/۹۹) في «تفسيريهما»، وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (۲۰۷/۱۳) لابن المنذر.
  - (٢) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو».
    - (٣) في مطبوع "تفسير ابن كثير": «قيل».
  - (٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣١٢/١٢٣ ـ ٣١٣)، و«تفسير ابن جرير» (٩٨/٢٠).
    - (٥) في مطبوع «الدين الخالص»: «قلّدنا».
    - (٦) ورد في ذلك في حديث العرباض بن سارية ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، وتقدم لفظه وتخريجه.



واحد يقلد رجلاً في جميع أقواله، ويخالف من عداه من الصحابة. بحيث لا يرد من أقواله شيئاً، ولا يقبل من أقوالهم شيئاً، وهذا من أعظم البدع، وأقبح الحوادث.

وأما مخالفتهم لأئمتهم، فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم، وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم.

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم، فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها، والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله على وأقوال خلفاته الراشدين.

فما وافق ذلك منهم<sup>(۱)</sup>، قبلوه ودانوا الله به وقضوا به وأفتوا به، وما خالف ذلك منها، لم يلتفتوا إليه، وردوه.

وما لم يتبين لهم، كان عندهم من مسائل الاجتهاد، التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير أن يلزموا بها أحداً، ولا يقولوا: إنها الحق دون ما خالفها. هذه طريقة أهل العلم سلفنا وخلفنا»(٢).

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «منها».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (٤/٤ ٢٢ ـ ٢٢٥).





## ₩ الباب الأول الج

قوله تعالى: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَعْشَى ٱلنَّاسَّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ۞ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ ۞ أَنَّ هَمُ هُنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ۞ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُوْمِنُونَ ۞ أَنَّ هَمُ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَجْنُونُ ۞ إِنَّا كُرْيَ فَلَا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنْكُمْ عَآمِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا كُورُ فَي وَمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنْكُمْ عَآمِدُونَ ۞ لَالدخان: ١٠ ١١]

وفي «الجلالين»: «﴿فَأَرْقَقِبُ [لهم] (١) ﴿بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ فَأَجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض ﴿يَغْشَى النَّاسُ فَقالُوا: ﴿رَّبُنَا آكَشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ مصدِّقون نبيَّك قال تعالى: ﴿أَنَّ لَمُ الذِكْرَىٰ أَي: لا ينفعهم الإيمان عند نزول العداب: ﴿وَقَدْ جَآءُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ بين الرسالة ﴿ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّا جَمُونُ الله العداب: ﴿وَقَدْ جَآءُمُ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ بين الرسالة ﴿ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّا جَمُونُ ﴾ وإنا كَاشِفُوا ٱلعَذَابِ ﴾ أي: الجوع عنكم زمناً ﴿وَلِيلًا ﴾ فكشف عنهم ﴿إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴾ إلى كفركم فعادوا إليه، اذكر ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ النَّطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ هو يوم بدر ﴿إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴾ منهم والبطش الأخذ بقوة» (٢).

### فصل

قال محمد تقي الدين: عاقب الله قريشاً بالجدب والقحط؛ لأنهم لم يتبعوا رسوله ولا قبلوا كتابه، ثم عاقبهم بالقتل والهزيمة في غزوة بدر، وكانت العقوبة الثالثة \_ وهي الأخيرة \_ غزوة الفتح فيها جاء نصر الله، وخسر حزب الشيطان،

<sup>(</sup>١) غير موجود في مطبوع «تفسير الجلالين».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الجلالين» (ص٦٠٤).



وكسرت قرون الكفر، وخضع أبو سفيان ورهطه، وقد ضمن الله الله الكل من بلغه الإنذار بالقرآن والسنة وردهما وأعرض عنهما واستكبر عن اتباعهما وابتغى الهدى في غيرهما ضمن الله له شقاء الدارين وتمام الخسارتين، لا يشك في هذا عاقل منصف، وإن كان من أبعد الناس عن الإسلام، ولا يكشف عنهم هذا العذاب إلا بالرجوع إلى القرآن، والله عزيز ذو انتقام. اه.

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٣٢٤/٤) ما نصه: «الوجه الحادي والعشرون: إن الله سبحانه ذم ﴿الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِجُونَ﴾ [الروم: ٣٦] وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم يخلاف أهل العلم، فإنهم - وإن اختلفوا - لم يفرقوا دينهم، ولم يكونوا شيعاً، بل شيعة واحدة، متفقة على طلب الحق، وإيثاره عند ظهوره، وتقديمه على كل ما سواه.

فهم طائفة واحدة، قد اتفقت مقاصدهم وطريقتهم، فالطريق واحد، والقصد واحد.

والمقلدون بالعكس، مقاصدهم شتى، وطرقهم مختلفة، فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق.

الوجه الثاني والعشرون: إن الله سبحانه ذمَّ الذين: تَقَطَّعُوا ﴿ أَمَرُهُم بَيْنَهُمْ زُبُرُّ كُلُ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ وَحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، و﴿ الزَّيْرُ ﴾: الكتب المصنفة، التي رغبوا بها عن كتاب الله، وما بعث به رسوله، فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّما الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمُلُوا صَابِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَالِهِ أَمْتُكُمْ أَمْةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ وَ وَانَّ هَالِهِ فَرَحُونَ اللهِ المؤمنون: ٥١ - ٥٣].

فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممهم أن يأكلوا من الطيبات، وأن يعملوا صالحاً، وأن يعبدوه وحده، ويطيعوا أمره وحده، وأن لا يتفرقوا في الدين.

فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك، ممتثلين لأمر الله، قابلين لرحمته حتى نشأت خلوف ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم رُبُرُ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣] فمن تدبر هذه الآيات، ونزلها على الواقع، تبين له حقيقة الحال، وعلم من أي الحزبين هو، والله المستعان (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) وهو مأخوذ من «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٢٥ ـ بتحقيقي) بتصرف.



# ∺ الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مَرْتَقِبُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### فصل

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ (ك) في تفسير الآيتين، وفيهما فوائد:

الأولى: إن الله يسر القرآن وسهّله قراءة وحفظاً وفهماً، وسهّل العمل به والحكم به والدعوة إليه وتعليمه ونشره، وقد ادَّعى المقلِّدون المتفرقون في دينهم خلاف ذلك، وزعموا أنه لا يفهم حتى قالوا قولتهم الشنيعة: (صوابه خطأ وخطأه كفر)(٧)، ﴿آشَتَرَوّا بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ

- (١) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأجلاها».
- (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البيان والوضوح».
  - (٣) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».
- (٤) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «بالغضب».
  - (٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يكون النصر».
    - (٦) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٢/ ٣٥٥).
- (٧) سبق التعليق على هذه المقولة، وبيان الخطأ الذي فيها في (٢/٥٦ ـ ٥٩)، فراجعه، فإنه



سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ التوبة: ٩] وجعلوا القرآن مقصوراً على قراءته للتبرك بلا تدبر، ولا فهم ولا عمل ولا تحكيم ولا اتباع، وعلى قراءته على القبور، وإهداء ثوابه للأموات، والسحر به، فلذلك أخذهم الله بذنوبهم وسلبهم نِعَمه، وعذّبهم في هذه الدنيا عذاباً مهيناً ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون.

الثانية: إن الغرض من إنزاله التذكر والعمل والتحكيم، واتخاذه إماماً، والتأدب والتخلق به، ولم يفعلوا شيئاً من ذلك.

الثالثة: إن كل من أعرض عنه يرتقب عذاب الله في الدنيا والآخرة وما لهم من ولي ولا نصير، ومن اتبعه واستضاء بنوره يرتقب نصر الله ورحمته في الدنيا والآخرة، وتكون لهم العاقبة كما قال الحافظ (ك) كَثَلَة.

ثم قال المحقق القنوجي تَظَلُّهُ (٣٢٥/٤) ما نصه:

«الوجه الثالث والعشرون: إن الله سبحانه قال: ﴿ وَلَتَكُن مِنِكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الله سبحانه قال: ﴿ وَلَتَكُن مِنِكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْمُنْكِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُؤْوِفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْ الداعون إلى فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم. والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا الداعون إلى رأي فلان.

الوجه الرابع والعشرون: إن الله سبحانه ذم من إذا دُعِيّ إلى الله ورسوله أعرض ورضى بالتحاكم إلى غيره، وهذا شأن أهل التقليد.

قَالَ تَعَالَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ اللهُ وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنزَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ ﴾ [النساء: ٦١].

فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله و[إلى](١) رسوله إلى غيره، فله نصيب من هذا الذم؛ فمستكثر ومستقل.

الوجه الخامس والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: دين الله \_ عندكم \_ قول واحد، أو في القول وضده.

فدينه هو الأقوال المتضادة التي ينقض بعضها بعضاً، ويبطل بعضها بعضاً، كلها دين الله؟

فإن قال: بل هذه الأقوال المتضادة المتعارضة، التي يناقض بعضها بعضاً

<sup>(</sup>١) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص».



كلها دين الله، خرجوا على (١) نصوص أئمتهم، فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال، كما أن القبلة في جهة من الجهات.

وخرجوا عن نصوص القرآن، والسنة والمعقول الصريح، وجعلوا دين الله تابعاً لآراء الرجال.

وإن قالوا: الصواب الذي لا صواب غيره: إن دين الله واحد، وهو ما أنزل الله به كتابه وأرسل به رسله، وارتضاه لعباده كما أن نبيه واحد، وقبلته واحدة، فمن وافقه فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، لا على خطئه.

قيل له: فالواجب إذاً طلب الحق، وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه، بحسب الاستطاعة، وتقواه فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه.

فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله، وما نهي عنه ليجتنبه، وما أبيح له ليأتيه.

وهذا (٢)، لا يكون إلا بنوع اجتهاد، وطلب، وتحرِّ للحق، فإذا لم يأت بذلك فهو في عهدة الأمر، ويلقى الله، ولما يقض ما أمره (٣).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «عن».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «الدين الخالص»: «ومعرفة هذا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٢٦ \_ ٢٢٧) بتصرف، ونحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٥ \_ ١٣٥ \_ بتحقيقي).





## 😝 الباب الأول 😽

قوله تعالى: ﴿ يَلُكَ اَلِنَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَإِلَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَالَذِهِ عَ وَيَرُونَ فَي وَيْلُ لِكُلّ أَفَاكُ أَيْهِ ﴿ لَيْ يَسْمَعُ اَلِكِتِ اللّهِ ثُنْلَى عَلَيْهِ ثُمُّ يُصِرُّ مُستَكْمِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُمُ فَبَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ اَلِكِتِنَا شَيْعًا أَتَّخَذَهَا هُرُواً أُولِكَنِكَ لَمَنْم عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ مِن وَرَآبِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا يَعْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا آخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَولِيَا أَو وَلَمْم عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ هَا يَعْنِي مَنْهُم مَا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا آخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَولِيَا أَو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ هَا عَلَيْهِ مَا كَسَبُوا مَن دُونِ اللّهِ أَولِيَا أَو وَلَمْم عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ هَا عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ مِن رّجْزٍ أَلِيدً ﴾ [الجافية: ١، ١١]

قال (٣): "يقول تعالى: ﴿ وَلَكَ عَايَنتُ اللّهِ يعني: القرآن بما فيه من الحجج والبينات ﴿ نَتُوهَا عَيْكَ بِالْحَقِ ﴾ أي: متضمنة الحق (١) فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها ﴿ وَإِنِّي حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَعَلَيْهِ يُوْمِنُونَ ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ وَبَلّ لِكُلّ اللّهِ الله ولها ﴿ وَإِنّ كَنّ مَهِين ﴿ أَيْدٍ ﴾ في فعله وقيله (٢) وَأَلْهِ أَيْدٍ ﴿ وَإِنّ الله ولهذا قال: ﴿ يَسْمَعُ عَلَيْتِ اللّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ﴾ أي: تقرأ عليه ﴿ مُ يُرّ كُن لَم يَسْمَهُ ﴾ أي: كأنه ما سمعها أي: على كفره وجحوده استكباراً وعناداً ﴿ كَان لَم يَسْمَهُ ﴾ أي: كأنه ما سمعها ﴿ وَإِذَا عَلِم مِنْ عَلِيْتِ الله عَند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ عَلَيْتِ اللّهُ عَنْلُ أَي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخريًا وهزواً ﴿ أَوْلَئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ أي: إذا حفظ شيئاً من القرآن واستهزأ به ولهذا روى مسلم في "صحيحه" عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَالله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (٣) . ثم فسر العذاب الحاصل له بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (٣) . ثم فسر العذاب الحاصل له القرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (٣) . ثم فسر العذاب الحاصل له

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الحق».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «وقلبه»!

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٦٩)، وخرجته مفصلاً في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه» للخطيب =



### فصل

قال محمد تقي الدين: هذه الشعوب التي تدعي الإسلام قد نبذت كتاب الله وراء ظهورها، وآمنت بالتشبه بالأجانب واتخاذهم أرباباً، واقتباس قوانينهم وعاداتهم، فما زادتهم إلا خبالاً، فهم أحقر الناس وأخسر الناس وأفقر الناس، وإن كانت الأموال الكثيرة بأيديهم، فهم كما قال الشاعر:

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورِها محمولُ

بل كما قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرِينَة ثُمَّ لَمْ يَحْيِلُوهَا كَمْثُلِ ٱلْجِمَارِ يَحْيِلُ ٱلسَّفَارَأَ الله تعالى الجمعة: ٥] فأسفار العلم فيها الهدى والنور وفيها الحياة والرفعة والعيشة الراضية، ولكن الحمار إذا حملها لا تصل إلى قلبه ولا يناله منها إلا الثقل والعناء، فهذا القرآن الذي أحيا الله به شعوباً ورفعهم من حضيض الهوان إلى أوج العزة والسعادة مهجور عند هؤلاء منبوذ لا يستضاء بنوره، ولا ينتفع بحكمه، ولا يستفاد من أحكامه، فاعجبوا يا أولي الأبصار ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْمَانًا سُيرَتَ بِهِ ٱلْمِبَالُ أَوْ قُطِعَتَ بِهِ ٱلْأَرْشُ أَوْ كُلِم بِهِ ٱلْمَوْتُ ﴾ [الرعد: ٣١] لكان هذا القرآن ولكن إنما ينذر به ﴿مَن كَانَ حَيَّا وَيُحِقَى ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [يس: ٧٠]، ﴿لَوْ الشَرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَنَفَرُونَ ﴿ الحشر: ٢١] فقلوبهم أقسى من الحجارة صمَّ نَصْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَنَفَرُونَ ﴿ الحشر: ٢١] فقلوبهم أقسى من الحجارة صمَّ عَمَى فهم لا يفقهون.

ثم قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٣٢٧/٤) ما نصه:

<sup>=</sup> البغدادي ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سيصيرون».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/۳۵۸).



«الوجه السادس والعشرون: إن دعوة الرسول ﷺ عامة لمن كان في عصره، ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة...

الواجب على مَنْ بعد الصحابة، هو الواجب عليهم بعينه، وإن تنوعت صفاته وكيفياته، باختلاف الأحوال.

ومن المعلوم - بالاضطرار - أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعون منه على أقوال علمائهم، بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله، ولم يكن أحد منهم يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاً، وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به.

وهو - بعينه - الواجب علينا وعلى سائر المكلَّفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم ينسخ بعد موته ولا هو مختص بالصحابة، فمن خرج عن ذلك، فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله ورسوله»(١).

# 🖂 الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا لَتَبِعُ أَهْوَآءَ اللهُ تعالى: ﴿ ثُمَّرَ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ الجائية: ١٨]

آي: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال جل جلاله لههنا: ﴿وَلَا نَشَيعٌ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللّهِ شَيّئاً وَإِنَّ الظّيلِينَ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُ ﴾ [الجاثية: ١٩] أي: وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاً فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً ﴿وَاللّهُ وَإِنَّ النَّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ النَّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ النَّالَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ النَّالَةِ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا للللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَالّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ

### فصل

قال محمد تقي الدين: تقدم في كلام ابن القيم الكلام في هذه الآية ونظائرها وبين بغاية الوضوح أنهما أمران لا ثالث لهما: إما اتباع الوحي، وإما اتباع الهوى، والتقليد ليس من اتباع الوحي يقيناً، فهو إذاً من اتباع الهوى،

<sup>(</sup>١) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٢٧)، و«إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٦ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۳۲۱).



واتباع الهوى ضلال ﴿وَاللَّهُ وَلِي ٱلْمُنَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٩] والمتقون لا يفتون ولا يقضون بالتقليد أبداً.

ثم قال صاحب «الدين الخالص» في (٣٢٧/٤) ما نصه:

"الوجه السابع والعشرون: إن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط، ولا تنحصر، ولم يضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا، فلا يكون اتفاقهم إلا حقًا، ومن المحال أن يحيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبط، ولا ينحصر ولم يضمن لنا عصمته من الخطأ، ولم يقم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى أن نأخذ قوله كله من الآخر، بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كله، محال أن يشرعه الله، أو يرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاً، والآخر كاذباً على الله؛ فالفرض حينئذٍ ما يعتمده هؤلاء المقلدون مع متبوعهم"(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٢٥).





## ₩ الباب الأول ا

قال (ك): «وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَّعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ أي: ما أنا بأوَّل رسول، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرِّ ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكُ اللّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ٢].

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء قالت: اشتكى عثمان بن مظعون عندنا فمرَّضناه، حتى إذا تُوفِّي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله على فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله على فقال رسول الله على: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه»؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي، فقال رسول الله على: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري أما يفعل بي». قالت: فقلت: والله لا أذكي أحداً بعده أبداً، وأحزنني ذلك، فنمتُ فرأيتُ لعثمان عيناً تجري، فجئت

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «وأنا رسول الله».



إلى رسول الله على فأخبرته بذلك، فقال رسول الله على: «ذلك عمله» أخرجه البخاري وفي لفظ له: «وما أدري (۱) وأنا رسول الله على ما يُفعل به» (۲). وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك. وفي هذا الحديث وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع الحكيم على تعيينه كالعشرة، وابن سلام والغميصاء (۳) وبلال وسراقة، وعبد الله والد جابر بن عبد الله، والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة، وزيد بن حارثة، وجعفر، وابن رواحة وما أشبه هؤلاء (٤) وقوله تعالى: ﴿إِنّ أَلْبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلّا مَا يَنزل علي من الوحي، وما أنا إلا مبلغ عن ربي من النذارة الواضحة لكل ذي عقل، والله أعلم (٥).

وقول تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَ يَتُمّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ وَكَفَرْمُ بِدِ ﴾ إلى قول الله ﴿ اللهُ صَابِع بِكُم ؟ وَشَهِدَ إِن كَانَ ﴾ القرآن ﴿ مَنْ عِندِ اللهِ وَكَفَرْمُ بِدِ ﴾ ما ظنكم أن الله صانع بكم؟ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ عِندِ الله بن سلام ﴿ عَلَى مِنْلِدٍ ﴾ أي: على مثل ما في التوراة بصدق القرآن لمعرفته بحقيقته من التوراة ﴿ فَنَامَنَ ﴾ أي: هذا الشاهد بنبيّه وكتابه ﴿ وَاسْتَكُمْرَمُ مُ ﴾ أنتم عن اتباع القرآن فكفرتم بنبيكم وكتابكم. روى (٢) مالك عن سعد قال: ما سمعت رسول الله علي يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، قال: وفيه نزلت: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ عَلَى مَا سُومَ عَن اللهُ عَلَى وَمَسَلَم ﴾ . وقال ابن عباس وجماعة من التابعين: إنه عبد الله بن سلام . .

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تيسير العلى القدير»، وفي الأصل: «أرى»!

<sup>(</sup>٢) أخرجة البخاري (١٢٤٣، ٣٩٢٩، ٧٠٠٧)، وأحمد (٦/ ٤٣٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع "تيسير العلى القدير"، وفي الأصل: "والغميماء"!

<sup>(</sup>٤) من مصنفات الحافظ عبد الغني المقدسي (ت ٢٠٠هـ) المحفوظة في المكتبة الظاهرية في مجموع رقم (٧٨) (ق ١٨٦ ـ ١٨٦) «فتوى له بأنه لا يجوز القطع بالجنة للأثمة الأربعة» وهي بخطه. أفاده شيخنا الألباني في «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص ٤٧٧ ـ بعنايت).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تيسير العلى القدير» (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في مطبوع «تيسير العلى القدير»، وفي الأصل: «رواه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٨١٢)، ومسلم (٢٤٨٣).

<sup>(</sup>A) صح عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك، انظر: «تفسير ابن جرير» (١٢٨/٢١)، =



وقــولــه تـعـالــى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوبَا إِلَيْكِ﴾ أي: قال الكفار: لو كان في القرآن خير ما سبق(١) إليه أمثال المستضعفين، كعمار وبلال وصهيب وخباب وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء كقوله تعسالي : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَمْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَتُؤُلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْضِنّا ﴾ [الأنعام: ٥٣] أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دونهم؛ لأنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم وجيهون عند الله وله بهم عناية، وهذا هو الخطأ الفاخش الذي دعاهم يقولون: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ۚ إِلَيْهِ ﴾ وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هُوَ بدعة لأنه لو كان خيراً سبقونا<sup>(٢)</sup> إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَتُمْ يَهْ تَدُوا بِهِ ﴾ أي: بالقرآن ﴿ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ كذب قديم [أي] (١٠) مأثور عن [الناس](٣) الأقدمين؛ ينتقصون القرآن(٤) وأهله وهذا هو الكبر الذي حدث عنه رسول الله ﷺ: «بطر الحق وخمط الناس»(٥). ثم قال تعالى: ﴿ وَمِن مَبْلِهِ كِنْتُ مُوسَى ﴾ وهي التوراة ﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [للناس](") ﴿وَهَلَا كِتَنْبُ ﴾ يعنى: القرآن ﴿مُمكِدِقٌ ﴾ أي: لما قبله من الكتب ﴿ لِسَانًا عَرَبِيًّا ﴾ أي: فصيحاً بيناً واضحاً ﴿ لِيُسْدِدَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين»(٢).

### فصل

قال محمد تقي الدين: إن قوله تعالى: ﴿وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُرْ ﴾ مشكل؛ لأن منسوخة بقوله تعالى: ﴿ لِيَقْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمُ مِن ذَلْبِكَ ﴾ [الفتح: ٢]، مشكل؛ لأن

و «تفسیر مجاهد» (۲۰۲)، و «طبقات ابن سعد» (۲/۳۵۳)، و «تاریخ دمشق» (۲۹/۲۹،
 ۱۳۱، ۱۳۱)، و «المستدرك» (۳/ ۱۱٤)، و «الدر المنثور» (۲/۳۹).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «خير ما سبقنا».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «لسبقونا».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع اليسير العلى القدير».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «انتقاصاً للقرآن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩١)، والترمذي (١٩٩٩) من حديث ابن مسعود، وأخرجه أبو داود (٥٠) وغيره من حديث أبي هريرة، وإستاده صحيح.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تيسير العلى القدير» (١٦٨/٤ ـ ١٦٩) بتصرف يسير.



الأخبار لا يدخلها النسخ إذ كلها صادقة والصواب أن يقال: ﴿وَمَا آدَرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُونَ ﴾ من أمور الدنيا، كالإخراج من الوطن (١) والحبس والقتل والنصر والهزيمة، فهي محكمة على هذا الوجه (٢).

أما حديث عثمان بن مظعون فالرواية الصحيحة (٣) هي رواية: «ما أدري ما يفعل به» كما أشار إليه بعض المفسرين.

قوله: "وأما أهل السنة..." إلى آخره، يقتضي أن يكون أصحاب الطرائق وعباد القبور والمتخذون المذاهب من المبتدعين، ويؤيده قول مالك إمام دار الهجرة: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً على خان الرسالة؛ لأني سمعت الله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وما لم يكن يومئذ ديناً، لا يكون اليوم ديناً»(٤).

# 🖼 الباب الثانى 🗺

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواً فَلَمَا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَّمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنَقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا صَحِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَي يَعْفِرُ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُمْ مَن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَمُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءُ أُولَتِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ فَاللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَمُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءُ أُولَتِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ الْاحقاف: ٢٩ ـ ٢٣]

وفي «الجلالين» قوله: ﴿وَ اذكر ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ﴾ وجَّهنا (٥) ﴿ إِلَّكَ نَفَرًا مِّنَ

<sup>(</sup>١) أضعف هذا كلامه في الحديث الصحيح مع ورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم»، وهو في «الصحيحين».

<sup>(</sup>۲) بمعنى: إن هذا ليس بنسخ، وإنما هو زيادة علم وفضل إلى فضل، لا أدري كذا، ثم عرفه الله، فلا يقال: إن هذا نسخ، إنما هو تعليم بما لم يكن يعلم، وفضل زائد إلى ما تقدم. وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (۲/٣٦٣ ـ ٢٧١)، و«الواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ ٥٨٠ ـ ٥٨١)، و«الإيضاح» (ص٣٥٦ ـ ٣٥٧)، و«الناسخ والمنسوخ» (ص٢١٩) للنحاس.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه. (٤) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «أَمَلْنا».



آلْجِينَ ﴾ (١) نصيبين باليمن أو جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة وكان على ببطن نخلة (٢) يصلي باصحابه الفجر. رواه الشيخان (٣). ﴿ يَسْتَبِعُونَ الْقُرْمَانَ فَلَمّا حَفَرُوهُ وَلَوْا ﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿ أَنْصِتُوا ﴾ اصغوا لاستماعه ﴿ فَلَمّا ثُخِينَ ﴾ فرغ من قراءته ﴿ وَلَوْا ﴾ رجعوا ﴿ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِدِينَ ﴾ مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهوداً وقد أسلموا ﴿ قَالُوا يَنقُومَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَبّا ﴾ هو القرآن: ﴿ أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ ﴾ أي: تقدمه كالتوراة ﴿ يَهْدِي آلِى الْمَخِيُ ﴾ الإسلام ﴿ وَالْنَ طَيْقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: طريقه ﴿ يَنقُومَنَا أَجِبُوا دَاعِي اللّهِ ﴾ محمداً على الإيمان ﴿ وَمَانِوا يعفِ الله ﴿ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُو ﴾ أي: بعضها لأن منها المظالم ولا وَمَانِوا يعفِ الله وَلَكُ مَنْ عَذَابٍ اليمِ ﴾ مؤلم ﴿ وَمَن لَا يُحِبّ دَاعِي اللّهِ فَلَكِ مُؤلِقُ مَن دُنُوبِكُ ﴾ أنصار يدفعون عنه العذاب ﴿ أَوْلَيْكُ ﴾ الله يجيب (٥) ﴿ مِن دُونِدِهُ أي: الله ﴿ أَوْلِيَالُهُ ﴾ أنصار يدفعون عنه العذاب ﴿ أَوْلَيْكَ ﴾ الذين لم يجيبوا ﴿ فِي صَلَالٍ مُعِينٍ ﴾ أن الله و٧).

### فصيل

قال محمد تقي الدين: نَصيبين ليست من اليَمن وقد أشار إلى ذلك الجمل (٨) بقوله: «قوله: «من اليمن» هذا أحد قولين، والذي في «شرح المواهب» أنها بالجزيرة وهي بين الشام والعراق»(٩). اه.

- (١) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «الجن». (٢) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «نخل».
  - (٣) أخرجه البخاري (٧٧٣)، ومسلم (٤٤٩) من حديث ابن عباس.
    - (٤) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «إلَّا برضا أصحابها».
      - (٥) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «يجب».
      - (٦) بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: «بيِّن».
      - (٧) انظر: (تفسير الجلالين) (ص٦١٦ ـ ٦١٧).
  - (٨) في حاشيته على «تفسير الجلالين» المسماة «الفتوحات الإلهية» (٧/ ١٧٤).
- (٩) الصواب أن (نصيبين) في الجزيرة، وتقع على الضفة اليمنى من الفرات، واسمها عند الرومان (أنطوكيا مغدونيس)، وذكرت في «التوراة» باسم (صوبة) أو (صوبي)، (سفر الملوك الثاني ٨/٣) وهي تقع في جنوب طور عبدين، المسمى عند الغربيين (مازيوس)، وذهب أهلها إلى أن مؤسسها كان نمرود، واشتهرت في سنة ١٨٣٩ بانتصار إبراهيم باشا على الترك، وكانت في صدر عهد العباسيين وقبيلة حاضرة (بيت عربايا) ولها في التاريخ شهرة عظيمة، ويسمّيها الفرنج اليوم (نزيب). انظر عنها مجلة: «لغة العرب» الجزء (٨) من (السنة ٨)، آب ١٩٣٠م (ص٦٢٣ ـ ٦٢٤).



ونفهم من هذه الآيات أن كل من أجاب داعي الله محمداً رسول الله على وتلقاه بالإيمان والنصرة يغفر له الله سبحانه من ذنوبه ويجيره من عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ومن لا يجب داعي الله يقصمه الله ولا يجد وليًّا ولا نصيراً، والمقلدون لا يجيبون داعي الله بل يجتهدون في رد ما جاء به ويركبون في ذلك الصعب والذلول، ومن قرأ كتبهم يعلم ذلك علم اليقين وقد تقدم نموذج من ذلك فيما نقلته من كتاب «الدين الخالص» وهو قليل من كثير فمن أراد التفصيل، فليقرأه؛ يرى العجب العجاب، فالحمد لله على السلامة والعافية. وقلت في التبرؤ من المتمذهبين:

سوى مذهب المختار سُؤلي ومَطْلَبي يــزخــرفــه قــومٌ بــقــولٍ مُــكَــذّب فباؤوا بإشراكٍ وجهلٍ مركّبِ(١)

برئت إلى الرحمٰن مِنْ كُلِّ مذهبٍ مدى الدهر لا أبغي بديلاً به ولو لقد عبدوا الأوثان معنىً وما دَرَوا

وقال صاحب «الدين الخالص» (٣٢٨/٤) ما نصه:

«الوجه الثامن والعشرون: إن النبي ﷺ قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ»(٢).

وأخبر أن العلم يقل، فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق.

ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبَّقت شرق الأرض وغربها، ولم تكن في وقت قط أكثر منها في هذا الوقت، ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة، والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه.

وشهرتها في الناس خلاف الغربة، بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره، فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله، لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة، والعلم في شهرة وظهور وهو خلاف ما أخبر به الصادق»(٣).

<sup>(</sup>١) الأبيات في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص١٠ \_ مرقوم على الآلة الكاتبة)، وقبلها فيه: «وقلت في الرد على عباد القبور والمبتدعين»!!

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٥) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن غيره، خرجتها جميعاً في تعليقي على «الاعتصام» (٢/١ \_ ٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٢٢٨/٤)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٦ \_ ٥٢٧ \_ بتحقيقي).





# الباب الأول الخ

قوله تعالى: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِّهِ لَكُن زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوّا الْمُعَالَى اللهُ سُوَّةُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوّا اللهُ اللّه

قال (٧): «يقول تعالى: ﴿أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ.﴾ أي: على بصيرة ويقين من الله وأمره (١) ودينه ﴿ كُمَن زُوِّنَ لَهُ سُوّةُ عَمَلِهِ وَالنَّبَعُوا أَهْوَآءَهُ ﴾ أي: ليس هذا كهذا، كقوله تعالى: ﴿أَفَنَن يَعْلَمُ أَنَّماً أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ أَلْحَقُ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ [الرعد: ١٩]» (٢).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: الصحابة والتابعون والأثمة المجتهدون ومن اتبع طريقهم \_ وهو اتباع الكتاب والسنة \_ كان على بينة من ربه، وأصحاب الفرق من المبتدعين في العقائد والمقلدين في الفروع وأصحاب الطرائق المستمدون من شيوخهم تنوير القلوب وانشراحها، كل هؤلاء لم يكونوا على بينة من ربهم، بل زين لهم سوء عملهم واتبعوا أهواءهم، وقد تقدم مثل هذا المعنى في مواضع.

ثم قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٢٨/٤) ما نصه:

«الوجه التاسع والعشرون: إن الاختلاف كثير في كتب المقلدين وأقوالهم، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه، بل هو حق يصدق بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض، وقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَلِلَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافَا صَعْمَاً ﴾ (٣) [النساء: ٨٢].

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «في أمر الله».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير العلي القدير» (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٢٢٨/٤)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٧ ـ بتحقيقي).



قال محمد تقي الدين: ومن المعلوم أن أصحاب المذاهب بينهم اختلاف كثير بعضهم مع بعض، وفي داخل كل مذهب اختلاف كثير، فلا يكون من الله تعالى، وإذا لم يكن من الله تعالى، فهو من اتباع الهوى، كما تقدم فيما نقلته عن ابن القيم.

# 🖮 الباب الثاني 🔫

قول تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبُرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْفَرَءُ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللّه

قال (ك): "يأمر تعالى بتدبر القرآن وتفهّمه وناهياً من الإعراض عنه، فقال سبحانه: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُرُونَ الْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ أَي الله على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَثُواْ عَلَى اَدْبَرُهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ اللهُدَكُ أَي: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر - والعياذ بالله تعالى من سوء المنقلب - ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ اللهُدَكُ أَي اللهُ اللهُ

#### فصل

قال محمد تقي الدين: ومن المعلوم أن المقلدين لا يتدبَّرون القرآن، فقلوبهم مقفلة عنه ولو علموا معناه لا يعملون به، فقد زين لهم شيطانهم أن الأحكام لا تؤخذ من القرآن وإنما تؤخذ من آراء أئمتهم، ويزعمون أن أئمتهم قد مخضوا القرآن والسنة، وأخرجوا زبدهما وأودعوه كتب الرأي، ﴿أَفَهَنَ نُونِنَ لَمُ سُوّءً مُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «وناصحوهم في الباطن على الباطل».

<sup>(</sup>۲) انظر: "تيسير العلي القدير" (۱۸۹/٤ \_ ۱۹۰).



عَمَلِهِ. فَرَءَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ فَلَا لَذْهَبْ أَفَسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْبَعُونَ ۞﴾ [فاطر: ٨].

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٣٢٨/٤) ما نصه:

«الوجه الثلاثون: إنه لا يجب على العبد أن يقلد زيداً دون عمرو، بل يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين.

فإن كان قول من قلده \_ أولاً \_ هو الحق لا سواه، فقد جوزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه، وهذا محال.

وإن كان الثاني هو الحق وحده، فقد جوزتم الإقامة على خلاف الحق، وإن قلتم: القولان المتضادان المتناقضان حق، فهو أشد ضلالة (١)، ولا بد لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة»(٢).

قال محمد تقي الدين: والمقلد لواحدٍ من هذه المذاهب إما أن يكون عاقلاً رشيداً، كالذي يسلم. فنسأل المقلدين: أي مذهب تختارونه له؟ فلا شك لا يتفقون على اختيار أبداً، بل كل فرقة منهم تقول له يجب أن تدخل في مذهبنا، وتعدد له فضائله، ولا تبيح له أن يدخل في مذهب آخر فيبقى متحيراً، وربما رجع إلى دينه الأول؛ لأنه إذا انضم إلى فرقة منهم أغضب الفرق الأخرى، وهذا ما قال الدكتور أمبدكار زعيم المتحررين من المنبوذين في الهند (٢)، فإن أصحابه الذين اقتنعوا بأن المنبوذية باطلة، وأن الله تعالى أعدل وأرحم من أن يحكم على أطفال بأنهم أنجاس محرومون يجب إبعادهم وتعذيبهم من خروجهم من بطون أمهاتهم إلى موتهم بسبب ذنوب ارتكبتها أرواحهم في التجسدات السابقة، هذا على فرض صحة عقيدة التناسخ، وهي فاسدة؛ فإن الأرواح لا تدخل الأجساد إلا مرة واحدة ثم ترجع إلى ربها لتلقى جزاء عملها، أجمعت على ذلك الديانات السماوية واتفق عليه جميع الرسل والأنبياء.

سأل هؤلاء المتحررون الذين أنقذوا من المنبوذية زعيمهم الدكتور أمبدكار: في أي دين ندخل الآن بعد ما تحررنا من دين الهنادك؟ فقال لهم: أفضل الأديان

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «أشد إحالة»، وله وجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٢٨)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٧ \_ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٣) ظفرتُ بأكثر من مقالة للمصنف، يتكلم فيها عن هؤلاء المنبوذين وغيرهم، مما ينبئ عن معرفته التفصيلية بأحوال الهند، ولا غرو في ذلك، فقد عاش مدة هناك، وأفاه واستفاد، رحمه الله تعالى، ولينظر: «مقالات الهلائي»، يسر الله نشره بخير وعافية.

في نظري هو الإسلام، ولولا اختلاف المسلمين على فرق ومذاهب لنصحت لكم أن تدخلوا في الإسلام، فلم يبق لكم إلا أن تدخلوا في (البدية) فإنها ملة هندية خالية من عقيدة التناسخ. وإن ولد في الإسلام ووجد والديه مقلدين لمذهب ومنتسبين لفرقة ومتمسكين بطريقة فإنه يتبع والديه في ضلالهم، ويقول: ﴿إِنَّا وَجَدَنَا ءَالْبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَالْبُرهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٦] وهذا ما وقع لنا معشر الحنفاء الموحدين، فأنا مثلاً وجدت والدي مقلداً للمذهب المالكي، ومنتسباً إلى الفرقة الأشعرية، ومتمسكاً بالطريقة الدرقاوية الشاذلية فلم يكن لي بد من اتباعه، ثم انتقلت من الدرقاوية إلى التجانية، وبقيت فيها مدة تسع سنين حتى لقيت شيخنا العلامة الداعي إلى الله على بصيرة محمد بن العربي العلوي في مدينة فاس سنة العلامة الداعي إلى الله على بصيرة محمد بن العربي العلوي في مدينة فاس سنة القبور أجمعون، وكان عمري حينئذ ثماني وعشرين سنة، وقد قرأت القرآن وحفظته وجودته وقرأت (عبادات خليل) ومن علم النحو درست "الآجرومية" و«ملحة الأعراب» و«ألفية بن مالك»، ومع ذلك كله بقيت على عقيدة أبي وأمي، ففتح أستاذي ـ بإذن الله ـ عين بصيرتي، وعلمتُ أني كنت في ظلمات بعضها فوق بعض، أستاذي ـ بإذن الله ـ عين بصيرتي، وعلمتُ أني كنت في ظلمات بعضها فوق بعض، وتبت إلى الله من عقيدة الأشعرية المتأخرين، ومن التقليد، ومن الطريقة (۱).

إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يد العناية حتى تبلغ الأملا وهذا يبين لك شؤم التفرق في الدين، وأنه سبيل الهالكين.

## 🖼 الباب الثالث 🗺

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُمْ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَبُطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُظْلُواْ أَعْمَلَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُولُولُولُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قال (ك): «يخبر تعالى عمن كفر وصدً عن سبيل الله وخالف الرسول شاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئاً. وإنما يضر

<sup>(</sup>۱) فصل قصة توبته في كتابه «الدعوة إلى الله تعالى في أقطار مختلفة»، وخصها بمقالات نشرت على ثلاث حلقات في مجلة «الحرية» بعنوان «كيف خرجت من الطريقة التجانية»، وسبق أن ذكرنا ذلك في تقديمنا لهذا الكتاب، وانظر أيضاً: «الدعوة إلى الله» (۷۳ \_ وسبق أن ذكرنا الهلالي» (ق ٢٥).



نفسه ويخسرها يوم معادها، وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف عمله الذي عقبه بردته مثقال (١) بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات.

روى الإمام أحمد من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن عمر قال: «كنا معشر أصحاب رسول الله نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولاً حتى نزلت: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلا بُطِلُوا أَعْمَلُكُو ﴾ [محمد: ٣٣] فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَلِمَهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها (٢٠). ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدارين، ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلا نُطِلُوا أَعْمَلُكُو ﴾ أي: بالردة (٣).

قال المحقق القنوجي في «تفسيره» لهذه الآية: «واستدل بهذه الآية من لا يرى إبطال النوافل حتى لو دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع، لا يجوز له إبطال ذلك العمل والخروج منه. وبه قال أبو حنيفة كَالله، وقال الشافعي بخلافه، ولا دليل لهم في الآية ولا حجة؛ لأن السنة مبينة للكتاب، وقد ثبت في «الصحيحين»: أن النبي على أصبح صائماً فلما رجع إلى البيت وجد حيساً، فقال لعائشة، «قرّبه (٤) فلقد أصبحت صائماً فأكل» (٥). وهذا معنى الحديث وليس

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بردةٍ ولا مثقال».

<sup>(</sup>Y) لم أجده في «مسند أحمد» ولعله في بعض «مسائل» أصحابه له. وأخرجه أبن جرير في «تفسيره» (۲۲۹/۲۰)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۲۹/۲۰) رقم (۲۹۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۷۶۱، ۵۶۲) وإسناده لمين. وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (۱۳/ ٤٥١) لابن مردويه، وفي الباب من مرسل أبي العالية، أخرجه ابن نصر (۲۹۸) وفي إسناده أبو جعفر الرازي، صدوق سيئ الحفظ، وهوامن رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، قال ابن حبان في «الثقات» (۲۲۸/۲): «الناس يتقون حديث الربيع ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فيها اضطراباً كثيراً»، وعزاه في «الدر» لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلي القدير» (٤/١٩١ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «فتح البيان»: «قربيه».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١١٥٤) من حديث عائشة، ولم أجده عند البخاري.



بلفظه، وليس<sup>(۱)</sup> في هذه الآية دليل كما ظنه الزمخشري<sup>(۲)</sup> على إحباط الطاعات بالكبائر على ما زعمت المعتزلة، والخوارج بجمهورهم على أن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات، حتى إن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر، فهو كمن لم يعبده قط».

#### فصل

قال محمد تقي الدين: من مبطلات الأعمال يقيناً مخالفة سنة النبي على روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله على: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" فكل امرئ يسمي نفسه مالكيًّا ويصلي سادلاً يديه بعد علمه بما رواه مالك وغيره كالبخاري ومسلم عن النبي على من "وضع اليمنى على اليسرى" (أ)، لا صلاة له (أ)! للحديث المتقدم ولقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يُعْالِفُونَ عَنَ آمْرِهِ أَن نُعِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُعِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ [النور: ١٦]. وتقدم تفسير أحمد بن حنبل للفتنة بالكفر، ويدل على ذلك أيضاً حديث سلمة بن الأكوع في الرجل الذي أكل بشماله عند النبي على: فدعا عليه فأشل (أ) الله يده (٧). والحنفي الذي لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند القيام من اثنتين ويمنع الجهر بالتأمين لا صلاة له (٥)!! إذا عرف أن سنة النبي على بخلاف ذلك.

وقال في: «الدين الخالص» (٣٢٩/٤) ما نصه:

«الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال للمقلد: بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته دون من لا تقلده؟

فإن قال: عرفته بالدليل، فليس بمقلد، وإن قال: عرفته تقليداً له، فإنه أفتى بهذا القول، ودان به وعلمه (^) وحسن ثناء الأمة عليه، يمنعه أن يقول غير الحق.

قيل له: أفمعصوم هو عندك، أمن يجوز عليه الخطأ؟

(٣) سبق تخریجه. (٤) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «فتح البيان»: «فليس». (۲) انظر: «الكشاف» (٤/٩٥٤ ـ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) ليس كذلك، إذ النهي في هذه المواطن لا يقتضي البطلان، والقبض ورفع اليدين والتأمين ليس من الأركان! ولا أعرف أحداً من العلماء الأعيان يُرَتِّبُ على مثل هذا الفوات البطلان! والله المستعان.

<sup>(</sup>٦) في المصادر: (فشلّ). (٧) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>A) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «دينه».



فإن قال بعصمته، أبطل، وإن جوّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمنك أن يكون قد أخطأ فيما قلدته فيه، وخالف فيه غيره؟

فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجور، قيل: أجل هو مأجور لاجتهاده، وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجر، بل قد فرطت في اتباع<sup>(١)</sup> الواجب، فأنت إذاً مأزور.

فإن قال: كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه، ويذم المستفتي على قبوله منه، وهل يعقل هذا؟

قيل: المستفتي إن قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه، لحقه الذم والوعيد، وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع، فهو مأجور أيضاً، وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، يزنها به (٢)، فما وافق (٣) قول متبوعه منها قبله، وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب.

وإن قال ـ وهو الواقع ـ: اتبعته وقلدته، ولا أدري، أعلى صواب هو، أم لا؟ فالعهدة على القائل، وأنا حاكٍ لأقواله.

قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به؟

فوالله إن للحكام والمفتين لموقفاً للسؤال، لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق، وحكم به وعرفه وأفتى به.

وأما من عداهما فسيعلم \_ عند انكشاف الحال \_ إنه لم يكن على شيء "(٤).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «الاتباع».

<sup>(</sup>Y) في مطبوع «الدين الخالص»: «بها».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «يوافق».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدين الخالص» (٢٢٨/٤ ـ ٢٢٩)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٧ ـ ٥٢٧ ـ محقيقي).



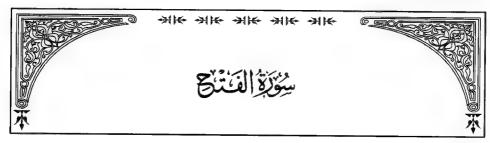

## 🔀 الباب الأول 🔫

قول على: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُحَرَّةً وَأَصِيلًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَكُثُ عَلَى اللّهَ يَدُ ٱللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَقْسِهِ وَمَنْ أَوْفِى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ [الفتح: ٨-١٠]

قال (ك): "يقول تعالى لنبيه محمد على: ﴿إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنهِدَا﴾ أي: على الخلق ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ أي: للمؤمنين: ﴿وَنَذِيرًا﴾ أي: للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب ﴿ لِتَوْرَسُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّهُ ﴾ قال ابن عباس وغير واحد: تعظموه (١) ﴿ وَتُوقِرُوهُ ﴾ من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام ﴿ وَشُبَحُوهُ ﴾ أي: تسبحوا الله: ﴿ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ أي: أول النهار وآخره. ثم قال كالله لرسوله على تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً: ﴿ إِنَّ الّذِيبَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يَبَايِعُونَكَ اللّه كَلَةً ﴾ لرسوله على: ﴿ مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ﴾ [النساء: ٨٠] ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيَدِيمٍ ﴾ أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم أي: هو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله على كقوله تعالى: ﴿ هَا إِنَّ اللّهُ اللّهِ فَيْقَلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيْقَلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيْقَلُونَ وَمَنْ أَوْفَ يَهِ اللّهُ اللّهِ فَيْ الْمَنْ أَلْوَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَمَنْ أَوْفَ يَهَدِيهِ مِن النّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلْمُنَا أَلَيْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الّذِي كَايَعُمُ مِنْ وَاللّهُ هُو الْمُوزُ الْمَغِيمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه الله عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى المحجر: «والله ليبعنه عَلَى يوم القيامة وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على الحجر: «والله ليبعنه على يوم القيامة وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على الحجر: «والله ليبعنه عَلَيْ يوم القيامة وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عنه الحجر: «والله ليبعنه عنه يوم القيامة المنامة المنامة المنامة المنامة المنامة الله المنامة المنامة المنامة على المحجر: «والله ليبعنه عنه عنه المعامة المنامة المنامة المنامة المنامة الله المنامة المنامة الله الله المنامة الله الله الله الله الله الله المنامة المنامة الله المنامة الله المنامة الله المنامة الله الله المنامة المنامة الله الله المنامة الله الله المنامة الله المنامة الله المنامة المنام

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۲۱/ ۲۰۱) عن ابن عباس والضحاك وقتادة، وعزاه في «الدر المنثور» (۲/ ۷۱) عن ابن عباس لابن المنذر وابن أبي حاتم، وهو عند عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ ۲۲) عن قتادة.



له حينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فقد بابع الله تعالى». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَكَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَرَقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل مسلم يعتبر مبايعاً للرسول على كأنه وضع يده في يده أن يطيعه في كل ما أمر به وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه، وأن يحبه أكثر من نفسه ووالديه وأولاده والناس أجمعين، فمن أوفى ببيعته سعد في الدنيا والآخرة، ومن نكث بيعته تعرض لعذاب الله وغضبه ونقمته، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظَلَمُ مِتَن وَمِن نَكث بيعته تعرض لعذاب الله وغضبه ونقمته، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظَلَمُ مِتَن وَلَكُمْ بِنَائِكِ رَبِّهِ ثُمْ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِن المُجْرِمِينَ مُنْفِقْتُونَ ﴿ السّجدة: ٢٧] من ترك سنة النبي على واتبع آراء الرجال وقلدهم قلادة سوء فقد نكث البيعة ونقض العهد.

وقال صاحب «الدين الخالص»، (أ/ ٣٣٠) ما نصه:

«الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان؛ لأن فلاناً قاله، أو لأن رسول الله ﷺ قاله؟

فإن قلتم: لأن فلاناً قاله، جعلتم قول فلان حجة، وهذا عين الباطل، وإن قلتم: لأن رسول الله على قاله، كان هذا أعظم وأقبح فإنه مع تضمنه للكذب على رسول الله على وتقويلكم عليه ما لم يقله، وهو أيضاً كذب على المتبوع، فإنه لم يقل: هذا قول رسول الله على:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۹۲۱)، وابن ماجه (۲۹٤٤)، وأحمد (۱/۲٤٧، ۲۹۱، ۳۰۷)، والدارمي (۱۸۳۹)، وابن خزيمة (۲۷۳۰)، وابن حبان (۳۷۱۲)، والطبراني (۱۱٤٣٢، ۱۱٤٣٧)، والبيهقي (٥/٥٧)، وأبو نعيم (١/٢٤٣)، وإسناده صحيح، وصححه شيخنا الألباني.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سمر».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٣/ ٩١ \_ ٩٢) بتصرف.



فقد دار قولكم بين أمرين لا ثالث لهما: إما جعل قول غير المعصوم حجة. وإما تقويل المعصوم ما لم يقله، ولا بد من واحد من الأمرين، فإن قلتم: بل منهما بد وبقي قسم ثالث، وهو أنا قلنا كذا؛ لأن رسول الله على أمرنا أن نتبع من هو أعلم منا، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم، فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به نبينا.

قيل: وهل ندندن إلا حول اتباع أمره بي فحيه الله بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به، فنناشدكم بالذي أرسله، إذا جاء أمره، وجاء قول من قلدتموه، هل تتركون قوله لأمره بي، وتضربون به المحائط، وتحرّمون الأخذ به، والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم؟ أم تأخذون بقوله وتفوضون أمر الرسول بي إلى الله وتقولون: هو أعلم برسول الله بي منا، ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده (١) منسوخ أو معارض ما هو أقوى منه، أو غير صحيح عنده، فتجعلون قول المتبوع محكماً، وقول الرسول متشابهاً؟ (٢).

## ∺ الباب الثانى 🔫

قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ [الفتح: ١٧]

قال (ك): "يذكر الله تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ، ثم قال تبارك وتعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله: ﴿وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ يُدّخِلَهُ جَنَّتِ بَجّرِي مِن عَتِهَا ٱلْأَنْبَرُ وَمَن يَتَوَلَّ اللهُ عَلَى المعاش: ﴿يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار، والله تعالى أعلم "".

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «وعنده».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٥٥ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>۳) انظر: «تيسير العلى القدير» (۲۰۱/٤) بتصرف.



#### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَمُ ... ﴾ إلى آخره عام يشمل كل مطيع، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَثَوّلُ ﴾ يشتمل كل معرض عن الكتاب والسنة، سواء أكان مرتداً يصرح بأن الكتاب والسنة لا يصلحان لهذا العصر، أو مبتدعاً مقلداً يقدم رأي شيخه وإمامه على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فإن الله يعذبهم عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٣١) ما نصه:

«ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين: وأين أمركم رسول الله على بأخذ قول واحد من الأئمة بعينه، وترك قول نظيره؟ ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول؟ وهل هذا إلا نسبة رسول الله على إلى أنه أمر بما لم يأمر به قط، يوضحه:

الوجه الرابع والثلاثون: إن ما ذكرتم بعينه، حجة عليكم. فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر، والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله: ﴿وَالدَّكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَكِ اللَّهِ وَالدِّكَرَةُ وَالاحزاب: ٣٤] فهذا هو الذكر الذي أمرنا باتباعه، وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله.

وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به، فإذا أخبروه به، لم يسعه غير اتباعه، وهذا كان شأن أثمة أهل العلم، لم يكن لهم مقلَّد معيَّن يتبعونه في كل ما قال، فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله على أو فعله، أو سنه، لا يسألهم عن غير ذلك، وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين، خصوصاً عائشة، عن فعل رسول الله على بيته، وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم فقط.

وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه، شاميًّا أو كوفيًّا، أو بصريًّا(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۹۶ ـ ۹۰)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۱۹۸۱)، و«المدخل» (۱۷۳، ۱۷۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۰٦/۹، ۱۰۲)، وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص۷۰).



ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده ويخالف له ما سواه»(١).

<sup>(</sup>۱) «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٠ ـ ٢٣١)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ـ بتحقيقي).





# 🔫 الباب الأول 🔫

قىول قى تعالى: بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا بَيْنَ يَلَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَلَيْ اللّهِ وَرَسُولِةٍ وَالْقُولُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَعْفِدُوا اللّهِ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِدِكُمْ نَرْفَعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ النّبِي وَلَا يَحْهُرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِدِكُمْ لِنَعْفُونَ لَهُ مِنْ اللّهِ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُونَ لِيَعْفُونَ لَهُم اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنشُد لَا تَشْعُرُونَ إِنّهُ إِنّهُ اللّهِ اللّهُ مَنْكُمْ وَأَنشُد لَا تَشْعُرُونَ إِنّهُ إِنّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُولَةُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قال (ك): "هذه آيات أدّب الله تعالى بها عباده المؤمنين، فيما يعاملون به الرسول من التوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام، فقال تبارك وتعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّهِيَاءَ بَينَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِيّهُ أَي: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه ألَّينَ مَامَوُا لَا نُقُدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِيّهُ أَي: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي: قبله، بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي: حديث معاذ حيث قال له النبي على حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى، قال: "فإن لم تجد» قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول تجد» قال: اجتهد رأيى، فضرب في صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله عليها». وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (١). فالغرض منه، أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦)، وأبو داود في «السنن» كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (١٨/٤ ـ ١٩) رقم (٣٥٩٢)، والترمذي في «الجامع» أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (٣/ ٦١٦) رقم (٢٣٢٧)، والدارمي في «السنن» المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة (١/ ٦٠)، والطيالسي في «المسند» (٢٨٦/١ ـ «منحة المعبود»)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» =



(٢/٧٣، ٥٨٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ص١٥ - ١٥٥، ١٨٨ - ١٨٩)، وابن عبد البر في «جامع البيان» (٢/٥٥ - ٥٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٤/١٠)، وهموفة السنن والآثار» (١٧٣/١ - ١٧٤)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١/٥٠٠ - ٢٠٦) رقم (١٠١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/٢١٥)، والمشاهير» (١/٢٠٥)، وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٦/ ٢٦، ٣٥ و٧/ ١١١ - ١١١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/٢٧٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١/٢٦٠)، وابن طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي؛ قال: سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول الله عليه الما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ... وذكره، وذكر بعضهم أن شعبة قال في الحارث: «ابن أخي المغيرة بن شعبة».

ورجال إسناد الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله الثقفي، الكوفي، الأعور، ثقة، من الرابعة \_ كما في «التقريب» (١٨٧/٢)، و«التهذيب» (٣٢/٩) \_.

ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمرو، قال الترمذي عقبه: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

فتحرير حاله، وبيان أصحاب معاذ، وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذ، ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث.

### الكلام على الحارث بن عمرو:

قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦١٣): «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، روى عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عن أو معروف بهذا الحديث الذي عنه أبو عون، لا يصح ولا يعرف، والحارث بن عمرو، وهو معروف بهذا الحديث الذي ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي ﷺ إلى اليمن... فذكره» انتهى بحروفه.

قلت: المتمعن في هذا النقل يتأكد له ما قاله الترمذي من أن حديث معاذ لا يعرف إلا من طريق الحارث هذا، ووجدت الإمام البخاري \_ رحمه الله تعالى \_ في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٧/، ١٧٥)، يقول في الحارث وحديثه هذا: «ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا». ونقله عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٢١٥) وارتضاه بسكوته عنه، وكذلك فعل الحافظ ابن كثير القرشي في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص.١٥٢).

وجهًل الحارث بن عمرو جماعة من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٧٢): «... ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول...»، وقال الجورقاني في «الأباطيل» (١٠٦/١): «هذا حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه، واعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم =



= بالنقل عنه، فلم أجد له طريقاً غير هذا، والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٦٨): «والحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال ولا يدرى روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي».

قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف مفرد في طرق هذا الحديث، ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٨٣)؛ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق شعبة، والأخرى: عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح».

ثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب «الفقيه والمتفقه» من رواية عبد الرحمٰن بن غنم عن معاذ بن جبل، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمٰن ثابتاً ؟ لكان كافياً في صحة الحديث. انتهى.

ولا بد هنا من ضرورة التأكيد على صحة ما قدمناه عن جماعة من جهابذة الجرح والتعديل: أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب معاذ، ومجرد وجود طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ، لا يعني أن الحارث لم يتفرد به.

#### وهنا طريقان غير طريق الحارث:

الأولى: التي ذكرها ابن طاهر: محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ، وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهر، للإبهام الذي فيها، ولضعف رواتها.

والثانية: طريق عبد الرحمٰن بن غنم عن معاذ، وتفرد بها عبادة بن نُسَيّ ـ بضم النون، وفتح السين، بعدها ياء مشددة ـ، وهو من الرواة الأردنيين، يكنى أبا عمر، ثقة فاضل مات سنة ثمان عشرة ومثة؛ كما في «التهذيب» (١١٣/٥).

وروى هذا الحديث عن عبادة بن نُسَيّ محمد بن سعيد بن حسان، وقد أبهم في رواية الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له \_ كما في «النكت الظراف» (٨/٤٢٤) لابن حجر، و«تحفة الطالب» (ص١٥٣) لابن كثير \_، فوقع إسناد الحديث عنده هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن نُسَيّ به.

ولكن وقع التصريح به في «سنن ابن ماجه» (۱۲/۱) رقم (۵۵)، ومن طريقه الجورقاني في «الأباطيل» (۱۰۸/۱) رقم (۱۰۲)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۱/۸/۱) فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة ـ صدوق ـ، ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به.

قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب حسن»، وذكره ابن القيم كله في «تهذيب السنن» (٢١٣/٥)، وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: حديث معاذ المتكلم =



عليه)، ولا ذكر للرأي فيه». انتهى.

قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، فإنْ أشكل عليك أمر؛ فقف حتى تبينه أو تكتب إلَى فيه».

وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته، كما تقدم ليبيِّن بطلان لفظ حديث معاذ هذا، إذ أورده تحت عنوان في (خلاف ذلك).

وما أصاب الجورقاني، ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من الحديث الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: «محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب، المتهم الكذاب.

قال ابن كثير في «تحفة المطالب» (ص١٥٥) بعد أن ذكر طريق الأموي في «مغازيه» بوجود المبهم فيه، ومن ثم طريق ابن ماجه المبينة أنه المذكور؛ فقال: «فتبينا بهذا أن الرجل الذي لم يُسَمّ في الرواية الأولى، هو محمد بن سعيد بن حسان، وهو المصلوب، وهو كذاب وضاع للحديث، اتفقوا على تركه».

ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (ورقة ٥/ب): «هذا إسناد ضعيف، محمد بن سعيد هو المصلوب، اتهم بوضع الحديث»، وقال ابن حجر في «موافقة الْخُبْر الْخَبر» (١/٢٢): «لا يصلح حديثه لاستشهاد ولا متابعة».

نعم، لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَيّ، ولكن إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ١١/١)) من طريق سليمان الشاذكوني: نا الهيثم بن عبد الغفار، عن سَبْرة بن معبد، عن عُبادة به، ولكن الشاذكوني كذاب؛ فهذه الطريق كالماء، لا تشدُّ شيئاً.

فالخلاصة: إن هذين الطريقين غير صحيحين، ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٩٦/٣): «لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح»، بل قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ق٢١٤): «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم»، ونقل فيه عن ابن دحية في كتاب «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه الفقيه أبو بكر بن العربي»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه، لا أصل له؛ فوجب اطراحه».

#### عودة إلى الحارث بن عمرو:

اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على «الحارث بن عمرو»؛ فقال في ترجمته في «الميزان» (۱/ ٣٩٤): «ما روى عن الحارث غير أبي عون؛ فهو مجهول»، وأورده في «مختصر العلل» (ص١٠٤٦ ـ ١٠٤٧)، وقال: «قال ابن الجوزي وغيره: الحارث مجهول، قلت (الذهبي): ما هو مجهول، بل روى عنه جماعة، وهو صدوق إن شاء الله». كذا قال هنا، مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا الاضطراب.

ووجدت له في «السير» (۱۸/ ۷۲) في ترجمة الجويني اضطراباً آخر، إذ قال: «... بل مداره على الحارث بن عمرو، وفيه جهالة، عن أهل حمص عن معاذ، فإسناده صالح» =



فجعل إسناده صالحاً هنا، مع تصريحه بجهالة الحارث.

ولم يذكر لنا الجماعة الذين رووا عنه، أما إخراج بعضهم له من حيز الجهالة ـ كما فعل الكوثري في «مقالاته» (ص ٢٠ ـ ٢١) ـ بمجرد قول شعبة: «ابن أبخي المغيرة بن شعبة»؛ فلا شيء لأنه لم يقل أحد من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف اسم جده أو بلده، بله اسم أخي جده، خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال، قال الخطيب في «الكفاية»: «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحدة...»، ومن ثم؛ فإن قول: «وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة» يحتمل أن تكون ممن هو دون شعبة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط من الاستدلال.

#### أصحاب معاذ:

ضعف هذا الحديث كثير من المحدثين بجهالة أصحاب معاذه قال ابن حزم: «هذا حديث ساقط، لم يروه أحد من غير هذا الطريق، قلت: أي طريق الحارث، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ قلا حجة فيمن لا يعرف من هو»، وقال بعد تَقُل قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا حديث باطل لا أصل له»، وقال البجورقاني: «وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة»، وكذا قال ابن الجوزي في «الواهيات».

وأعله الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص٨٧ ـ بتحقيق العجمي) بجهالة أصحاب معاذ ـ أيضاً ـ، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.

ورد ابن القيم هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٤٤، ٣٥١): «وأصحاب معاذ وإن كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والمفتل والصدق، بالمحل الذي لا يخفى . . .»، وكذا قال ابن العربي في «العارضة» (٦/ ٢٧ ـ ٣٧)، وقبله الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٨٩).

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٤/ ٥٥٩) بعد أن نقل رد ابن القيم لعلة جهالة أصحاب معاذ: «قلت: الكلام كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام».

قلت: وكلامهم منين وقوي، ولكن علة الحديث غير محصورة في جهالة أصحاب معاذ؛ فالحديث يعل بالعلة الأولى والأخيرة، ولا يعل بهذه، ولبسط ذلك وتوضيحه أقول في كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخرج البخاري \_ الذي شرطه الصحة \_ حديث عروة السارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات، وقال مالك في «القسامة»: «أخبرني رجال من كبراء قومه»، وفي «الصحيح» عن الزهري: «حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة؛ فله قيراط».

فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثرة، لا سيما أن مذهب جمع من المحدثين كابن رجب، وابن كثير تحسين حديث المستور كما =



 لا يخفى، ولهذا لم يذكر ابن كثير في «تحفة الطالب» هذه العلة البتة، مع أن كلامه يفيد تضعفه للحديث.

تنبيه: وقال الذهبي في «مختصر العلل» (ص١٠٤٦ \_ ١٠٤٧) في رد هذه العلة: «وقال \_ أي ابن الجوزي \_: وأصحاب معاذ لا يعرفون، قلت (الذهبي): ما في أصحاب محمد \_ بحمد الله \_ ضعيف لا سيما وهم جماعة».

كذا وقع فيه، والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي كلله، فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد على حتى يقال فيهم هذا الكلام، والسياق يدل على أنهم من التابعين، والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاً، وإما خطأ من النساخ، والصواب (أصحاب معاذ)، وهذا الظاهر؛ فحينئذ يتوافق ما قلناه مع ما عنده، مع ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفاً.

### الكلام على وصله وإرساله:

وخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» (م٢/٤٨/ب، و٩٤/أ مخطوط)؛ فقال: «رواه شعبة عن أبي عون هكذا (أي: موصولاً)، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح، قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله ﷺ. وقال مرة: عن معاذ». انتهى.

وقال الترمذي في الحديث: «ليس إسناده عندي بمتصل»، قال ابن حجر في «موافقة الخبر» (١١٨/١): «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته، وهو أحد القولين في حكم المبهم».

وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال هذا، والثانية: جهالة أصحاب معاذ، والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو.

### مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث:

ضَعّف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث، على رأسهم أميرهم الإمام البخاري، وتلميذه الترمذي، والدارقطني، والعقيلي، وابن طاهر القيسراني، والجورقاني بالراء المهملة وليس بالمعجمة، ذاك الجوزجاني صاحب «أحوال الرجال» -، وابن حزم، والعراقي، وابن الجوزي، وابن كثير، وابن حجر، وغيرهم من الأقدمين، واضطرب فيه الذهبي كما بينا.

#### مسرد بأسماء من صحح الحديث:

صحح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي، وابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي»، والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية، وغيرهم من المتأخرين.

#### ملحظ من صححه ومن ضعفه:

نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه، وتناسوا الإرسال، وجهالة الحارث بن عمرو، أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة \_ على ما بيناه \_، وهما علتا الإرسال، وجهالة الحارث، كالحافظ ابن كثير في «تخريج أحاديث منتهى ابن =



وأخطأ فله أجر».

الحاجب»، وبعضهم زاد علة غير قادحة ـ على ما حققناه ـ، وهي جهالة أصحاب معاذ، ونحى بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه، وأنه لا يوجد له إسناد قائم: «لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره»؛ كما فعل عبد الله الغماري في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص٢٩٩)، وسبقه أبو العباس ابن القاضي فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (٤/٨١)، وقال الغزالي في «المستصفى» (٢/ فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (١٨٣/٤)، وقال الغزالي في «المستصفى» (٢/ كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاً، بل لا يجب البحث عن إسباده»، وأطلق صحة كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاً، بل لا يجب البحث عن إسباده»، وأطلق صحة الحديث جماعة من الفقهاء \_ أيضاً \_ كالباقلاني، وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته وتلقي العلماء له، وكأني بالجورقاني يرد عليهم عندما قال في «الأباطيل» (١٠٦١): «فإن قيل لك: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل: هذه طريقة، والخَلف قلّد ليه السلف، فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة»، وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهية» (٢/٢٧٢): «وهذا مما حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه».

اختلف العلماء: هل معنى هذا الحليث صحيح أم لا؟ فمن نفى صحة معناه؛ فنفيه لصحة مبناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عند بعضهم صحة مبناه؛ فكأنه صححه لشواهده، واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت، وأثبتوها من حيث الدلالة، وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك ـ إن شاء الله تعالى ـ. فممن صحح معنى الحديث، وانبنى عليه تصحيحه لمبناه: الإمام الذهبي؛ فقال في «مختصر العلل»: «هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه صحيح، فإن الحاكم يضطر إلى الاجتهاد وصح أن النبي على قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد

فتحسينه لإسناده غير صحيح؛ إذ لم يسلم من علة الإرسال، وجهالة الحارث؛ ولكن تصحيح معناه فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص صحيح، لا مجال للقول بخلافه، لا سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى.

وأطلق ابن الجوزي تصحيح معنى الحديث في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٧٢)، وإن كان يرى عدم ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إن كان معناه صحيحاً، إنما ثبوته لا أيعرف.

قلت: وإطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نكارة؛ إذ فيه تصنيف السنة مع القرآن، وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاً، وعدم التفريق بينهما؛ لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه؛ كما هو معلوم، أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (٨٨١).



والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله ﷺ، قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة (١)، ﴿وَالتَّقُوا اللّه ﴾ فيما أمركم به ﴿إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ ﴾ لأقوالكم، ﴿عَلِيمٌ ﴾ بنياتكم، وقوله ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَرْفَعُوا أَشَوَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ هذا أدب ثان أدّب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي ﷺ فوق صوته.

روى البخاري عن عبد الله بن الزبير: إنه قدم ركب بني تميم على النبي على فقال: أبو بكر: أمِّر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا بَنَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ حتى انقضت الآية: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَقَى نَغْرُجَ إِلَيْهِمْ ﴾

#### = الخلاصة والتنبيهات:

وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل، لم تسلم إلا واحدة منها، وهي جهالة أصحاب معاذ، وبقيت اثنتان، وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف من حيث الثبوت، وصحيح في بعض معناه، ومنكر في التفرقة بين الكتاب والسنة من حيث الحجية، وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفاً.

ونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين:

الأولى: أفاد ابن حزم في «إبطال القياس» (ص١٤ - «ملخصه») أن بعضهم موه وادّعى فيه التواتر!! قال: «وهذا كذب، بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عون، وما احتج به أحد من المتقدمين»، وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٨٣/٤). والأخيرة: قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب «أصول الفقه»: «والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه، ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة».

وتعقبه الحافظ في «التلخيص» (١٨٣/٤)؛ فقال: «قلتُ: أساء الأدب على إمام الحرمين، وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة، مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في «الصحاح»، متفق على صحته، لا يتطرق إليه التأويل، كذا قال كلله».

اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخنا، وتقبل منا، وارزقنا السداد والصواب، وجنبنا الخطأ والخلل والزلل.

(۱) أخرجه ابن جرير (۲۱/ ۳۳۵)، وابن أبي حاتم \_ كما في «الإتقان» (7/ ٤٣) \_ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 8/ 9/ وعزاه في «الدر المنثور» (7/ 8/ لابن المنذر وابن مردويه، وهو في «صحيفة على بن أبي طلحة» رقم (110).

الآية (١). وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله! أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت اللنبي على فقد حبط عمله فهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي ﷺ فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى (٢): فرجع إليه (٦) المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «افعب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة»(٤). ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا جَمْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَسْضِكُمْ لِبَعْضِ﴾ كما قال تعالى: ﴿ لَا يَجْمَلُواْ دُعَاآة ٱلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَأَ ﴾ [السنور: ٦٣]، وقنول عَلَى: ﴿ أَن يَعْبِطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُهُونَ ﴾ أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده، خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في "الصحيح": "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالاً، يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالأ، يهوي بها في النار، أبعد ما بين السماء والأرض ا(0). ثم ندب تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك، وأرشد إليه، ورغب فيه، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ آمَتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئُّ﴾، أي: أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحَلًّا ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ﴾ وقد قال الإمام أحمد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رُجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل؟ أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ آمَيَّكُنَ ٱللَّهُ قُلُوبِهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٦٧) من حديث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع "تيسير العلي القدير": "يعني ابن أنس بن مالك". ;

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع "تيسير العلى القدير"، وفي الأصل: «إلى»!

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٦١٣)، ومسلم (١١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٤٧٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرج أثر عمر أحمد في «الزهد» \_ وليس في مطبوعه، وهو ناقص \_، وعزاه له ابن كثير في «تفسيره» (٣٤٨/٧)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٥٣٨/١٣)، وانظر: «تيسير العلي القدير» (٢١٤/٤) ٢١٦ \_ ٢١٤) بتصرف.



#### فصل

قال محمد تقي الدين: هذه الآيات الكريمة فيها من الأمر بتعظيم النبي على الإحلاله ما لاحد له، وقد تقدم أن من لم يحب النبي على أكثر من نفسه ووالديه وأولاده والناس أجمعين لا يكون مؤمناً حقّا، وذلك معنى قول النبي على: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»(۱). قال العلماء: ويدخل في الناس أجمعين كل محبوب لديه منهم حتى هو نفسه، وكل من آمن بهذا يستحيل أن يخالف أمر النبي على في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو خلق، وقد أشار الحافظ (ك) إلى ذلك وبينه غاية البيان، وبسط القول فيه الحافظ ابن القيم، وقد تقدم كلامه ويدخل في هذا الوعيد المقلدون المتمذهبون وأصحاب الطرائق والأحزاب السياسية والتعصب للأوطان والقوميات.

ثم قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٣٢) ما نصه:

«الوجه الخامس والثلاثون: إن النبي ﷺ إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة، بالسؤال عن حكمه وسننه، فقال: «قتلوه قتلهم الله» (٢)، فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم، وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه ليس علماً باتفاق الناس، فإن ما دعا رسول الله ﷺ على فاعله فهو حرام، وذلك أحد أدلة التحريم.

فما احتجَّ به المقلِّدون هو من أكبر الحجج عليهم، والله الموفق.

وكذلك سؤال أبي العسيف (٣) الذي زنى بامرأة مستأجره عند أهل العلم، فإنهم لما أخبروه بسنة رسول الله على البكر الزاني، أقره على ذلك، ولم ينكره، فلم يكن ثم سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم (٤).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣١)، وبنحوه في "إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٩ ـ بتحقيقي).





## 😝 الباب الأول 😝

قوله تعالى: ﴿ غَنْ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن ﴿ قُولُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال (ك): «أي: بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهولنك ذلك، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارً ﴾ أي: وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مبلغ، شم قال كلن: ﴿فَذَكِرٌ فِالْقُرُ الِن مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ أي: بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠] وكان قتادة يقول: «اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم». »(١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من يؤمن بالله ورسوله وما أنزل عليه ويخاف الله فإن الذكرى تنفعه، فيتبع الكتاب والسنة، يجتنب التقليد والشرك والبدعة، فيكون من الذين هداهم الله وهم أولوا الألباب.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٣٣) ما نصه:

«الرد على القائلين بمشروعية التقليد استناداً إلى قول عمر: «إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر».

الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: "إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر" (٢) وهذا تقليد منه له، فجوابه من خمسة أوجه:

انظر: «تيسير العلي القدير» (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٤/١٠) رقم (١٩١٩١)، وابن أبي شيبة (١١/٤١٥ ١٦٦٤)، =



أحدها: إنهم اختصروا الحديث، وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم، ونحن نذكره بتمامه.

قال شعبة عن عاصم الأحول، عن الشعبي: إن أبا بكر قال في الكلالة: «أقضي (١) فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء، هو ما دون الولد والوالد».

فقال عمر بن الخطاب: «أني لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر»(٢).

فاستحيى عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه بجواز الخطأ عليه، وأنه ليس كلامه كله صواباً، مأموناً عليه الخطأ.

ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب أقرّ عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء، وقد اعترف أنه لم يفهمها (٣).

الوجه الثاني: إن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر كما خالفه في سبي أهل الردة، فسباهم أبو بكر، وخالفه عمر، وبلغ خلافه إلى أن ردَّهُن حرائر إلى أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيدها منهن، ونَقَضَ حكمه (٤)، ومن جملتهن خولة

= والدارمي (٢/ ٣٦٥)، وسعيد بن منصور (٣/ ١١٨٥) رقم (٥٩١)، وابن المنذر، وابن جرير (٣/ ٢٨٤) وابن حزم في جرير (٣/ ٢٨٤) جميعهم في «التفسير»، والبيهقي (٣/ ٢٢٤)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ١٢٧) من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: قال عمر... وذكره.

وتابع عاصماً: جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق (١٩١٩٠)، وابن جرير (٢/ ٢٨٤). وإسناده منقطع، الشعبي لم يدرك أبا بكر، وسنه أصغر من سماعه عمر. وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٩١١/١) رقم (١٧١٢) عن ابن مسعود ولم

- (١) في الأصل: «أقصى»!
  - (٢) مضى تخريجه قريباً.

يسنده .

- (٤) هذا أمر مشهور عن عمر، انظر: "معالم السنن" (٢٠٢/٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/١٥٧ م ١٩٥ ٢٠٠) كتاب الإيمان، و«المفهم» (١/١٨٥ ١٨٥) لأبي العباس القرطبي، و«المجموع» (٥/ ٣٣٤) للنووي، و«فتح الباري» (٢١/ ٢٨٠)، وانظر ذلك مسنداً في «الأموال» (٢/ ١٣٣) لأبي عبيد، و«الأموال» (٢/ ٣٤٩) لابن زنجويه، و«السنن الكبرى» (٩/ ٧٣) للبيهقي، و«السير» (٥/ ٢٣٧) لمحمد بن الحسن.



الحنفية أم محمد بن علي (١)، فأين هذا من فعل المقلِّدين لمتبوعهم؟

وخالفه في أرض العنوة، فقسمها أبو بكر، ووقفها عمر (٢)، وخالفه في المفاضلة في العطاء، فرأى أبو بكر التسوية، ورأى عمر المفاضلة (٢)، ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف، وصرح بذلك فقال: «إن أستخلف [فقد استخلف] أبو بكر، وإن لم أستخلف، فإن رسول الله على المستخلف».

قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله في فعلمت أنه لا يعدل برسول الله في أحداً، وإنه غير مستخلف (٤)، فهكذا يفعل أهل العلم حين يتعارض عندهم سنة رسول الله في وقول غيره، لا يعدلون بالسنة شيئاً سواها. لا كما يصرح به المقلدون. وخلافه له في الجد، والإخوة (٥) معلوم أيضاً.

الثالث: أنه لو قدَّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك مستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين، ممن لا يداني الصحابة ولا يقاربهم، فإن كان ـ كما زعمتم ـ لكم أسوة بعمر، فقلدوا أبا بكر، واتركوا تقليد غيره، والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد، ما لا يحمدونكم على تقليد غير أبي بكر.

الرابع: إن المقلدين لأثمتهم لم يستحيوا مما استحيى منه عمر؛ لأنهم

- (۱) هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة، وكانت أمة سوداء من سبي بني حنيفة، ولم تكن منهم، انظر: «طبقات ابن سعد» (٦٦/٥).
- (٢) انظر الروايات في ذلك عند أبي عبيد في: «الأموال» رقم (٩٩، ٤٨)» وأبي يوسف في «الخراج» (٢١، ٤٨)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٩، ١٣٤)» وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٤١)، وامسند أحمد» (١/ ٣١)، وتوجيه قول عمر في المسألة في «المغني» (٢/ ٧١٦)، و(٨/ ٣٧٩)، و«الرخصة العميمة في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح، ورد النووي عليه في «وجوب قسمة الغنيمة» كلاهما بتحقيقي ـ يسر الله نشرهما ـ وهموسوعة فقه عمر» (٦٢ ـ ٦٤).
- (٣) أما عمر: فقد روى البخاري في الصحيحه (٤٠٢٢) في (المغازي)، من طريق إسماعيل بن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم.
  - (٤) أخرجه مسلم (١٨٢٣) من حديث ابن عمر.
- (٥) خرجناه في التعليق على «الموافقات» (٥/ ١٦١) للشاطبي، وجميع الأمثلة السابقة عند ابن حزم في «الإحكام» (٦٦/٦) وقال: «وفي غير ذلك كثيراً بالأسانيد الصحاح، المبطل لقول من قال: إنه كان لا يخالفه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». ونقلها عنه ابن القيم في «الإعلام». ونقلها المصنف عن ابن القيم، رحم الله الجميع.



يخالفون أبا بكر وعمر معه، ولا يستحيون من ذلك، لقول مَن قلَّدوه من الأئمة، بل قد صرح بعض غلاتهم في بعض الكتب الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر وعمر، ويجب تقليد الشافعي.

فيا لله للعجب!! ما الذي أوجب تقليد الشافعي، وحرم عليكم تقليد أبي بكر وعمر؟

ونحن نشهد الله، شهادة نسأل عنها يوم نلقاه، أنه إذا صح عن الخليفتين الراشدين اللذين أمرنا رسول الله ﷺ باتباعهما والاقتداء بهما<sup>(۱)</sup> قول، وأطبق أهل الأرض على خلافه، لم نلتفت إلى أحد منهم، ونحمد الله أن عافانا مما ابتلى به من حرَّم تقليدهما، وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة.

وبالجملة، فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلّدي من لم يأمر الله ولا رسوله بتقليده، ولا جعله عياراً على كتابه وسنة نبيه، ولا هو جعل نفسه كذلك.

الخامس: إن غاية هذا، أن يكون عمر قلد أبا بكر في مسألة، فهل في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع، لا يلتفت إلى أقوال من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع، إلا إذا وافقت أقواله؟

فهذا \_ والله \_ هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة (٢٠).

<sup>(</sup>١) في حديث صحيح سبق لفظه وتخريجه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣١ ـ ٣٣٣)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (1/ 200 - 1/ 200 ).





## الباب الأول 😣

قىولىيە تىعىالى: ﴿فَنُوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱللِّكُرِّيٰ نَنفَعُ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الذاريات: ٥٥، ٥٥]

قال (ك): ﴿ وَنَوَلَ عَنْهُم ﴾ أي: فأعرض عنهم يا محمد ﴿ فَمَا أَنَ بِمَلُومِ ﴾ ؛ يعني: فما نلومك على ذلك ﴿ وَذَكِر فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي: إنما ينتفع بها القلوب المؤمنة ﴾ (١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: صدق الله في قوله: ﴿ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴾ فإن النبي على الله الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين، اللهم صلّ على محمد وعلى آله، ومن اقتدى به إلى يوم الدين، وقد ذكر أحسن التذكرة، وخلف فينا كتاب الله وسنته هدى وتبصرة، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء، فمن قبِلَ تذكرته وعمل بها فهو الموفّق السعيد، ومن ردها أو خالفها بعناد أو تقليد فهو الخاسر البليد.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٣٥) ما نصه:

«الوجه السابع والثلاثون: قولهم: إن عمر قال لأبي بكر: «رأينا لرأيك تبع» (۲) فالظاهر أن المحتج بهذا، سمع الناس يقولون: كلمة تكفي العاقل، فاقتصر من الحديث على هذه الكلمة، واكتفى بها، والحديث من أعظم الأشياء إبطالاً لقوله، ففي «صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد (۳) من

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲۲۲/۱۳). (۲) سيأتي لفظه بتمامه وتخريجه هناك.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بزاخة».



(أسد) و(غطفان) إلى أبي بكر، يسألون الصلح، فخيرهم بين الحرب المُجْلية (١)، والسِّلم المُخزية (٢).

فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: «ننزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا لكم، وتردون لنا ما أصبتم منا، وتَدُون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يُري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به»، فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر بن الخطاب فقال: «قد رأيت رأياً، وسنشير عليك.

أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية، فنعم ما ذكرت.

وأما ما ذكرت: «يدون قتلانا ويكون قتلاهم في النار» فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، أجورها على الله ليس لها ديات، فتتابع القوم على ما قال عمر. فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه: «قد رأيت رأياً، ورأينا لرأيك تبع» (٣)، فأيُّ مستراح في هذه لفرقة التقليد؟!» (٤). اه.

<sup>(</sup>١) هي التي تجلى الناس عن أوطانهم.

<sup>(</sup>٢) وهي التي تخزيهم، أي توقعهم في الخزي، وهو الهوان.

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخاري في «صحيحه» (٧٢٢١) في «الأحكام»، باب الاستخلاف وهو عنده مختصر جدًا.

وهو بهذه السياقة التي ذكرها المؤلف: رواه البرقاني في «مستخرجه» كما ذكر الحافظ في «الفتح» (۲۱۰/۱۳) بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه.

وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (٩٦/١) رقم (١٧)، وعزاه له ابن الأثير في «جامع الأصول» (٩٦/١١).

وانظر أيضاً: «عمدة القاري» (٢٤/ ٢٨١) حيث قال: وقال يعقوب بن محمد الزهري... فذكره بإسناده مطولاً كما هنا. ورواه سعيد بن منصور في «السنن» (٣٦١/٢)، وأبو عبيد (٢٥٤) وعنه ابن زنجويه (٢/ ٤٦١) رقم (٧٤٢) كلاهما في «الأموال»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٨٣٠)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدين الخالص» (٢٣٣/٤)، ونقله من «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٣٣ ـ بتحقيقي).





# ₩ الباب الأول الا

قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوْ أَعْلَمُ بِمَن ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ مِن أَلْعِلْمُ مِن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوْ أَعْلَمُ بِمَن ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِن ٱلْعَلَمُ مِن اللهِ مِن ٢٩، ٢٠٠ المُتَدَىٰ اللهُ اللهُ

قال (ك): «أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره (١)، وقوله: ﴿ وَرَرُ يُرِدٌ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّيَا﴾ أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك (٢) هو غاية ما لا خير فيه، ولهذا قال تعالى (٣): ﴿ وَلَكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْمِلْرِ ﴾ أي: طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه، وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له (٤) وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر

- (۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «واهجره».
  - (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فذلك».
- (٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولذلك قال».
- (٤) أخرجه أحمد (٢/ ٧١)، وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (١٨٢) ـ ومن طريقه البيهةي في «الشعب» (١٠٦٨) ـ بسئلٍ ضعيف، في إسناد أحمد: دويد غير منسوب، وهو مجهول، انظر له: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ١٠٠٨). وفي إسناد ابن أبي الدنيا: أبو سليمان النصيبي، لم نظفر له بترجمة، ومع هذا فقد جوّده المنذري في «الترغيب» (٣/ ١١٧٦) (رقم ١٤٨٤ بعنايتي)، والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٣/ ٢٠٣٠). وقال الهيثمي في «المجمع» (١١/ ٢٨٨) بعد عزوه لأحمد: «رجاله رجال الصحيح، غير دويد وهو ثقة»، وتجوز السخاوي على وجه أشد وأبلغ لما قال في «المقاصد الحسنة» (٤٩٤): «رجاله ثقات» وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٩٣٣)، وهو الذي تقتضيه المصنعة الحديثية! نعم؛ ورد موقوفاً على ابن مسعود ـ وهو أشبه ـ عند أحمد في «الزهد» (٢٠٠)، وإبن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٢٠)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٣٠) من طويق مالك بن مغول قال: قال ابن مسعود: وإسناده منقطع، ابن مغول لم يسمع ابن مسعود، بل لم يدركه!



همنا، ولا مبلغ علمنا» (١). وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَن أَمَّلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَن أَهْدَى أَي: هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجور أبداً، لا في شرعه ولا في قَدَره (٢).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: من أعرض عن ذكر الله ضل، ومن اتبعه اهتدى، والذين ضلوا عن الذكر مختلفون، بعضهم بلغه فلم يؤمن به، فهو من الضالين الهالكين، وبعضهم بلغه فادعى أنه آمن به ولم يتخذه إماماً وحكماً؛ لأن الشيطان لبس عليه وزين له التقليد واتباع الطرائق، وإن خالف ذلك القرآن والسنة فهؤلاء أيضاً من الضالين.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٣٦/٤) ما نصه:

«الوجه الثامن والثلاثون: قولهم: إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر، فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده (٣) وإنما كان يوافقه كما يوافق العالِمُ العالِمَ، وحتى لو أخذ بقوله تقليداً، فإنما ذلك في نحو أربع مسائل نعدها، وكان من عماله، وكان عمر أمير المؤمنين، وأما مخالفته ففي نحو مائة مسألة.

منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها<sup>(٤)</sup>. ومنها: أنه كان يُطبِّق في الصلاة إلى أن مات<sup>(٥)</sup>، وعمر كان يضع يديه

- (۱) أخرجه الترمذي (۳۰۰۲)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠١، ٤٠١)، والبغوي (۱۳۷)، وفي «الشمائل» (۱۸۱)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٠)، والحاكم (٥٢٨/١) من حديث ابن عمر، وهو حسن، كما بينته في تعليقي على «المجالسة» (۷۲۵).
  - (۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ ۲۷۱ \_ ۲۷۲).
  - (٣) انظر: «بدائع الفوائد» (٣/ ٩٢)، و«الإحكام» (٦/ ٦٨) لابن حزم.
- (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٨)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٧٩) رقم (١٣٢١٥، ١٣٢١٥) في «مصنفيهما»، وابن سعد في «الطبقات» (ق٠ / ٣/٠)، والبيهقي (١٢ / ٢٤٨)، وابن حزم في «الإحكام» (٦ / ٦٦) وإسناده صحيح.
- (٥) الذي وجدته أنّ ابن مسعود ﷺ كان يطبق، وقد روى في هذا حديثاً عن رسول الله ﷺ وواه مسلم في «مصنف ابن أبي =



## على ركبتيه<sup>(١)</sup>.

ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين (٢) وعمر يقول:

- ت شيبة» (١/ ٢٧٧)، و «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ١٥٢)، وغيرها من كتب السنة أنه كان يطبق، ولم أجد نصّاً صريحاً أنه فعل ذلك إلى الممات \_ وهذه عبارة ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٢٦) \_ وإن كان هذا هو الظاهر.
- (۱) ورد عنه أنه قال: «سُنَّت لكم الركب فأمسكوا بالركب»، أخرجه الترمذي (۲۰۸) في «الصلاة»، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي (۲/ ۱۸۵)، في في «التطبيق»، باب الإمساك بالركب في الركوع، وعبد الرزاق (۲۸۲۳)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۹/۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۸٤) من طرق عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمٰن السلمي عنه.

قال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح.

ورواه النسائي (٢/ ١٨٥) من طريق الطّيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمٰن به.

قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٤٤): ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)، والمحفوظ حديث أبي حصين.

وروى ابن أبي شيبة (٢٧٥١)، وعبد الرزاق (٢/ ١٥٢) بأسانيد صحيحة عن عمر أنه كان يضع يديه على ركبتيه في الركوع.

(٢) روى عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وسعيد بن منصور (١٦٩٣) عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: هي يمين.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

ورواه كذلك ابن آبي شيبة (٤/ ٥٧) من طريق جويبر عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود...

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لحال جويبر.

لكن روى سعيد بن منصور في «سننه» (١٦٩٨)، وابن أبي شيبة (٢/٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥١)، وذكره عبد الرزاق (١٦٣٦) عن الثوري عن أشعث بن سَوَّار عن الحكم عن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقاً فطلاق، وإن نوى يميناً فيمين.

وأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود وبُندار وابن عديي وغيرهم.

ونحو هذا ورد عنه من طريق آخر، فقد رواه ابن أبي شيبة (٥٦/٤) من طريق شريك عن مخول بن راشد عن عامر عنه، وشريك هو القاضي ضعيف، وعامر لعله الشعبي لكن لم يذكروا لمخول رواية عنه!

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق يزيد بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا أدري هل يريد باقي الإسناد أم إلى عبد الله بن مسعود؟

وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين، وهو من الثقات لكنه لم يدرك ابن مسعود.



طلقة واحدة<sup>(١)</sup>.

# ومنها: أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبداً (٢)، وعمر

(۱) اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق (۱۱۳۹۱)، والبيهقي (۷/ ۳۵۱) عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم، قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليَّ حرام، قال: ما كنت لأردها عليه أبداً.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص؛ لأنه هو الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب، وهو لم يدرك عمر. وفي هذه الطبقة إبراهيم النخعي وهو لم يدرك عمر أيضاً.

وروى ابن أبي شيبة (٥٦/٤)، وسعيد بن منصور (١٧٠١) من طريق (أيوب وخالد الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين.

وعكرمة لم يدرك عمر أيضاً.

وروى البيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كان يجعل الحرام يميناً، وجابر هو الجعفي ضعيف.

(٢) روى سعيد بن منصور في «سننه» (٨٩٦)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ١٥٦) من طريق عبد الوهاب وأبي عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه قال: هما زانيان ما اجتمعا.

وإسناده صحيح رجاله ثقات، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٦٢/٣) لكن في الإسناد تخليط.

ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه.

لكن ورد عنه غير ذلك، فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٧٩٨) عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا؟ قال: ﴿وَهُو اللَّذِي يَقَبُلُ النَّوَبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّعَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأساً.

ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.

وروى قريباً من هذا المعنى عنه أيضاً سعيد بن منصور (٩٠٢)، والبيهقي (١٥٦/٧) من طريق أبي جناب الكلبي عن بُكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعود، وأبو جناب الكلبي هذا ضعفوه لكثرة تدليسه.

وروى سعيد بن منصور (٩٠٣)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦/٧) عن خلف بن خليفة عن أبي جناب به، فقال ابن مسعود: ليتزوجها.

وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك.

وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام.



يتوِّبهما وينكح أحدهما الآخر(١)؟

والعجب أن المحتجين بهذا، لا يرون تقليد ابن مسعود، ولا تقليد عمر. وتقليد مالك، وأبي حنيفة، والشافعي أحب إليهم وآثر عندهم، ثم كيف يُنسب إلى ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول: «لقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أني أعلمهم بكتاب الله! ولو أعلم أن أحداً أعلم مني، لرحلت إليه.

قال شقيق: فجلت (٢) في حلقة من أصحاب رسول الله الله في فما سمعت أحداً يرد ذلك (٣).

وكان يقول: «والذي لا إله إلا هو، ما في كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني، تبلغه الإبل، لركبت إليه»(٤).

(۱) روى سعيد بن منصور في «سننه» (۸۸۵)، والشافعي في «مسنده» (۱۵/۲)، ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱۵)، عن سفيان بن عبينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، فقجر الغلام بالمجارية فظهر بها حَبَل، فلما قدم عمر.. فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبي الغلام. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبر يزيد والد عبيد الله يقال: إن له صحبة.

ورواه أبن أبي شيبة (٣٦٠/٣) من طريق سفيان بن عيينة به، وسَمَّيُ الرجل الذي تزوج المرأة سباع بن ثابت.

لكن رواه عبد الرزاق (١٢٧٩٣)؛ أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. . . فذكره، فسمى الرجل وهبا (وفي الصحابة موهب بن رباح)، وعلى كل حال لا يهم من وقعت معه القصة، وقد اتفقت الروايات على المعنى وهو أن عمر أراد أن يجمع بينهما بعدما زنيا وأقيم عليهما الحد. فإما أن تكون رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح أو أن الروايتين كلتيهما صحيحة، والله أعلم.

(۲) في مطبوع «الدين الخالص»: «فجلست».

(٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي ﷺ (٩/ ٤٦ \_ ٧٤/ ٥٠٠٠)، ومسلم في «الصحيح» كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ﴿ (٤/ ٢٦٢ / ٢٩١٢) \_ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (٢/ ٢٦) \_ وغيرهما.

(٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي ﷺ (٢/٩٧)، ومسلم في «الصحيح» كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ﴿ (١٩١٣/١٩١٣) \_ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (٢/٦٣) \_ وغيرهما.

وقال أبو موسى الأشعري: كنا جئنا، وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي على من كثرة دخولهما ولزومهما (١) له(٢).

وقال أبو مسعود البدري: \_ وقد قام عبد الله بن مسعود \_: ما أعلم رسول الله على ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، فقال: أبو موسى: لقد كان يشهد إذا ما غبنا (٣) ويؤذن له إذا حُجبنا (٤)، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عمّاراً أميراً، وعبد الله معلماً ووزيراً وهما من النجباء، من أصحاب محمد على من أهل بدر، فخذوا عنهما، واقتدوا بهما، فإني آثرتكم بعبد الله على نفسي (٥).

وقد صح عن ابن عمر أنه استفتى ابن مسعود في (البتة) وأخذ بقوله (٢)، ولم يكن ذلك تقليداً له، بل لمّا سمع قوله فيها تبيَّن له أنه الصواب.

فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضاً.

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: «اغد عالماً، أو متعلماً، ولا تكونن إمعة» (٧٠). فأخرج الإمعة \_ وهو المقلد \_ من زُمرة العلماء والمتعلمين.

وهو كما قال، فإنه لا مع العلماء، ولا مع المتعلمين للعلم والحجة كما هو معروف ظاهر لمن تأمله (^^).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «دخولهم ولزومهم».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري (٣٧٦٣) في "فضائل الصحابة"، باب مناقب عبد الله بن مسعود، و(٤٣٨٤) في «المغازي»، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ومسلم (٢٤٦٠) في "فضائل الصحابة"، باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «إذا غبنا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٦١)، ومن طريقه ابن حزم (٦٣/٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد (٣/ ٢٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٧٨)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٥٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣٨٨/٣)، والبيهقي في «لمدخل» (١٠١) من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيان، وابن حزم في «الإحكام» (٢١١/٤) من طريق شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به.

وأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط.

قال الهيثمي (٩/ ٩٦): رجال الطبراني رجال «الصحيح» غير حارثة وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حزم في «الإحكام» (٤/ ٢١٤) بحرفه.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٥٥ ـ ٥٣٨ ـ بتحقيقي).



## الباب الثاني الخ

قوله تعالى: ﴿أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ۞ أَفِئَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ ۞ فَأَسْجُدُواْ يَلِمِ الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَصْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ۞ [النجم: ٥٧ - ١٦]

قال (ك): "وقوله تعالى: ﴿ أَيْفَتِ ٱلْأَيْفَةُ ﴿ اللهِ القرابة وهي القيامة ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ أحد ولا يطلع على علمها سواه، والنذير الحذر لها يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم، كما قال: إني ﴿ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سأ: ٢٤] ثم قال تعالى منكراً على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه: ﴿ فَتَجَبُّونَ ﴾ من أن يكون صحيحاً ﴿ وَتَضْعَكُونَ ﴾ (٢) استهزاء وسخرية ﴿ وَلا بَتَكُونَ ﴾ أي: كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم ﴿ وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا ﴾ أي: مستكبرون معرضون ثم قال الإسراء: ١٠٩] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ سَيدُونَ ﴿ وَلا يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا ﴾ أي: مستكبرون معرضون ثم قال تعالى آمراً عباده بالسجود له، والعبادة المتابعة لرسول الله ﷺ والتوحيد والإخلاص ﴿ فَاتَبُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ أي: فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه.

روى البخاري<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس قال: «سجد النبي الشراء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» وروى الإمام أحمد والنسائي<sup>(۵)</sup> عن المطلب بن أبي وَدَاعة قال: «قرأ رسول الله الله الله من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومثل المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «إذاً».

<sup>(</sup>۲) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «منه».

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» برقم (٤٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالنجم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٠ و ٣٩٩/) ومن طريقه النسائي (٢/ ١٦٠) وفي «الكبرى» (١٦٠/)، وعبد الرزاق (٥٨٨١)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٨١٣)، والطبراني (٢٠/رقم ٢٧٩)، والطحاوي (١/ ٣٥٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٣)، والبيهقي (٢/ ٣١٤)، والحديث صحيح لغيره، وحسنه شيخنا الألباني ـ رحمه الله تعالى ...

<sup>(</sup>٦) انظر: «تيسير العلى القدير» (٢٦٦/٤).



#### فصل

«الوجه التاسع والثلاثون: (٣) قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر، وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي، وزيد كان يدع قوله لقول أُبيّ بن كعب.

فجوابه: إنهم لم يكونوا يدَعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلاثة، كما تفعله فرقة التقليد.

بل من تأمّل سيرة القوم، رأى إنهم كانوا إذا ظهر<sup>(٤)</sup> لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد، كائناً من كان.

وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة، وابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر، وعمر، ويقول: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟»(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أليم»!

<sup>(</sup>٢) يريد خليل بن إسحاق، صاحب المتن المشهور، وعرفنا به سابقاً.

<sup>(</sup>٣) سقطت قبلها، قول المصنف: «قال صاحب «الدين الخالص» ما نصه».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «ظهرت».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٣٧)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم =



فرحم الله ابن عباس ورضي عنه، فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله فقالوا: قال فلان وفلان، لمن لا يداني الصحابة، ولا قريباً من قريب، وإنما كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء؛ لأنهم يقولون القول، ويقول هؤلاء، فيكون الدليل معهم، فيرجعون إليهم، ويدعون أقوالهم، كما يفعل أهل العلم الذين هو أحب إليهم مما سواه.

وهذا عكس طريقة فرقة أهل التقليد من كل وجه، وهذا هو الجواب عن قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>۲۳۷۸ و۲۳۸۹) من طریق شریك عن الأعمش عن فضیل بن عمری عن سعید بن چبیر عن ابن عباس قال... ثم جاء فیه: أراهم سیهلكون، أقول: قال رسول الله ﷺ، ویقولون قال: أبو بكر وعمر؟!

وهذا إسناد ضعيف، شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعفوه، لسوء حفظه.

وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» رقم (٢١) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو يكر وعمر ينهيان عن ذلك، فقال: أهما \_ ويحك \_ آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله ﷺ في أصحابه، وفي أمته!

قال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ٣٣٤): «وإسناده حسن».

ونسب ابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» رقم (٢٣٧٧) لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله؛ نحدثكم عن رسول الله على، وتحدثونا عن أبي بكر وحمر... وهذا إسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۱) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٥)، وينحوه في «إعلام الموقعين» (٣٨/٣ ـ ٥٣٩ ـ ٥٣٩ ـ يتحقيقي).

ومقولة «ما كنت أدع..» أسندها ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٦٧) عن جندب، وفي إسنادها جابر الجعفي، وهو ضعيف، وانظر: «الإعلام» (٣/ ٤٧٣) ـ بتحقيقي).





## 🔀 الباب الأول 🗺

## تفسير الآيتين:

قال (ك): ﴿ وَلَقَدْ كَاءَهُم مِّن ٱلْأَبْكَةِ ﴾ أي: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبة (١) بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن ﴿ مَا فِيهِ مُرْدَجَرُ ﴾ أي: ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب، وقوله تعالى: ﴿ حِكَمَةُ اللَيْغَةُ ﴾ أي: في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله ﴿ فَمَا تُغَنِ ٱلنُّذُ رُ ﴾ يعني: أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه ؟ فمن الذي يهديه من بعد الله ؟ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَلِنَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَسَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ آلُونَاهُ } [الأنعام: ١٤٩] وكذا (٢٠ قوله تعالى: ﴿ وَمَا (٣) تُغْنِي ٱلْأَيْنَ وَالنَّذُرُ عَن فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١] (١٠) قوله تعالى: ﴿ وَمَا (٣) تُغْنِي ٱلْأَيْنَ وَالنَّذُرُ عَن فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠٠] (١٠٠) .

## تفسير الآية المفردة:

قال (ك): «أي: سهّلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال: ﴿ كِنَتُ أَزَلْتُهُ إِلَيْكَ (٥) مُبَرَكُ لِيَنَبَّرُأَ ءَايَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ﴿ إِلَىٰكَ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المكذبين».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكذلك».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فما»! (٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أنزلنا»!



﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ١٩٧ [مريم: ٩٧].

قال مجاهد: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ﴾؛ يعني: هونَّا قراءته. وقال السدي؛ يسرنا تلاوته على الألسن، وقال الضحاك عن ابن عباس: «لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله ﷺ.

(قلت) ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي الله قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» (١) وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا، ولله الحمد والمئة. وقوله: ﴿فَهَلَ مِن مُذَكِرِ ﴾ أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من (٢) منزجر عن المعاصي، وقال ابن أبي حاتم بسنده عن مطر حو الوراق - في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾: هل من طالب علم فيعان عليه؟ وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق ورواه ابن جرير (7)»(٤).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: إن في كتاب الله من الأخبار والقصص والأمثال ما يفتح القلوب المقفلة الغلف والعيون العمي والآذان الصم، ولكن لا يحصل ذلك إلا لمن طلب الحق بإخلاص وتجرد من هوى نفسه الأمارة بالسوء، فهذا هو الذي ينتفع بالنذر، والمقلد المتعصب الذي اتخذ إلهه هواه لا ينتفع بذلك، وقد يسر النطق به، فترى التركي والهندي كلاهما يقرآنه بغاية التجويد مع بعد لغاتهما عن اللغة العربية، ويسر حفظه، حتى أنه يوجد في البلدان التي تحبه وتعتني به كثير من الصبيان يحفظونه في سن مبكرة فمنهم من يحفظه وهو ابن سبع سنين. يوماً من الأيام كنت أسير ومعي رفيق في شارع من شوارع (لكنو) ـ مدينة مشهورة بالهند ـ فمررت على باب قرأت في أعلاه ما نصه:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤١٩)، ومسلم (٨١٨) من حديث عمر.

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن جرير في «التفسير» (١٣٢/٢٢)، والدارمي (٩٩/١)، وأبو نعيم (٣/ ٢٧)، وابن عبد البر في «الجامع» (١٩٤٥)، وعزاه السيوطي في «الدر» (٦/ ١٣٥٠) إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم، وعلقه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَمَرَنَا الْقُرَانَ لِللَّاكِرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲۹۸/۱۳ ـ ۲۹۹).



في هذا البيت طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنين، تحفظ القرآن كله فمن أراد أن يشاهدها فليدخل، فدخلنا وصعدنا درجاً انتهى بنا إلى غرفة كبيرة، وجدنا فيها رجلاً ذا لحية سوداء، جالساً على حصير، ورأينا طفلة تلعب بلعب مختلفة في ناحية من الغرفة، فسلَّمنا عليه فرد علينا السلام، ودعانا إلى الجلوس فجلسنا، فقال لنا: أي جزء من القرآن تريدان أن تقرأ لكما منه هذه الطفلة؟ فقلت أنا: من قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِنِهَا بِسَــمِ ٱللَّهِ مَجْرِبِهَا وَمُرْسَلَهَا ﴾ فلم ينادها ولم يأمرها بالقراءة، بل بدأ هو يقرأ بعد الاستعاذة، مبتدئاً بالآية التي طلبتُ أنا فتركتُ الطفلةُ اللعبَ وأقبلتْ عليه وجلستْ أمامه، وبدأت تقرأ في الموضع نفسه، فسكت هو وتركها وحدها فاستمرت كالسهم بدون تلكؤ ولا تعتعة، حتى قلنا لها: حسبك، وكانت قراءتها فصيحة ومنظرها يدل على أنها إن لم تكن بنت خمس كما هو في الإعلان لا تزيد على سبع، وهذا برهان يفسر لنا هذه الآية، وأنا أعتقد أن هذه الطفلة لو وجدت من يعلمها معنى القرآن ولغة القرآن والسنة التي تبين معناه لتعلمت ذلك في أقرب وقت. فيا أسفا على هؤلاء الذين وهبهم الله القرآن يقرأ عندهم صباح مساء، وهم في ظلماتهم يتخبطون، لا يتدبرونه ولا يتعظون به، ولا يتأدبون بأدبه، ولا يستضيؤون بنوره، أولئك هم الخاسرون، وأعطينا ذلك الرجل شيئاً من الدراهم، وقد سررنا غاية السرور، ولم ينقض عجبنا مما رأينا وسمعنا.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٣٩) ما نصه:

«الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي ﷺ قال: «قد سن لكم معاذ فاتبعوه»(١).

فعجباً لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صار ما سنه معاذ سنة إلا بقوله: «فاتبعوه» كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه (٢)، لا بمجرد المنام؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۹۵)، والطيالسي (۲۲۵)، وابن أبي شيبة (۱/ ۲۰۶)، وأبد وأحمد (۲/ ۲۶۳)، وأبد داود (۲/ ۵۰۱)، والشاشي (۲/ ۱۳۶۳، ۱۳۲۳)، وابن خزيمة (۳۸۱ ـ ۳۸۳)، والطحاوي في «المشكل» (۲۷۸)، والطبراني (۲۰/ رقم ۲۷۰)، والحاكم (۲/ ۲۷۶)، والبيهقي (۱/ ۳۹۱، ۳۹۱ ـ ۲۲۱ و۲/ ۲۹۲ و۲/ ۲۰۰)، وصححه شيخنا الألباني لشواهده، وهو حديث طويل جدّاً، والمذكور قطعة يسيرة منه.

<sup>(</sup>٢) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيد، وله طرق عن عبد الله، أحدها: طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن =



فإن قيل: فما معنى الحديث؟

قيل: معناه: إن معاذاً فعل فعلاً جعله الله لكم سنة؛ وإنما صار سنة لنا، حين أمر به النبي ﷺ لا لأن معاذاً فعله فقط.

وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف تصنعون بثلاث:

١ ـ دنيا تقطع أعناقكم.

٢ \_ وزلة عالم.

٣ ـ وجدال منافق بالقرآن؟

فأما العالم، فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم، فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب.

وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق، لا يخفى على أحد، فما علمتم منه فلا تسألوا عنه أحداً، وما لم تعلموه، فكِلُوه إلى عالمه.

= عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد.

رواه من هذا الطريق: أحمد (٤٣/٤)، والدارمي (٢٦٨/١ و٢٦٩)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (١٨٠ و ١٨٠)، وأبو داود (٤٩٩) في «الصلاة»، باب كيف الأذان، وابن والترمذي (١٨٩) مختصراً، وابن ماجه (٧٠٦) في «الأذان»، باب بدء الأذان، وابن المجارود (١٨٨)، وابن حبان (١٦٧٩)، وابن خزيمة (٣٧١)، والدارقطني (١/ ٤٤١)، والبيهتي (١/ ٢٤١)،

قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى (الذهلي) يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه.

وقال ابن خزيمة: وخبر عبد الله بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل.

«الإشراف» (١/ ٢٣٣) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.

أقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، وقد جاء في هذا الحديث: فلما خَبَّرتُها رسول الله على قال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه؛ فإنه أندى صوتاً». فلما أذن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى رسول الله على يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثلما رأى! فقال رسول الله على: «فلله الحمد».



وأما الدنيا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح، ومن لا، فليست بنافعته دنياه (١٠).

فصدع وأمر باتباع ظاهر القرآن، وأن لا يُبالى بمن خالف فيه، وأمر بالتوقف فيما أشكل، وهذا كله، خلاف طريقة المقلدين، وبالله التوفيق»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٩٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٨/ ٤٣٥) وصححه ابن القيم في «الإعلام» (٣/ ٥٤٠ ـ بتحقيقي) وهو كما قال، وانظر لتمام التخريج: «الإعلام» (١١٢/ ١٩٤ ـ ١٩٥ و٣/ ٤٥٥)، «الاعتصام» (١٩٤ ـ ٥٠) وتعليقي عليهما.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٥ \_ ٢٣٦)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٥٥ \_
 (۲) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٥ \_ ٢٣٦)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٩٥ \_





## ∺ الباب الأول 🔫

قـوك تـعـالى: ﴿ ﴿ فَ لَا أَفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ يَعَلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقُرَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَعَلَمُونَ عَظِيمُ وَنَ ۞ تَزِيلٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَفَيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدَّهِدُونَ ۞ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِيوُنَ ۞ ﴿ [الواقعة: ٧٥ ـ ١٨]

قال الإمام المحقق معين الدين في تفسيره "جامع البيان" ما نصه: "﴿ فَكَا أَفْسِمُ لا: مزيدة لتأكيد القسم وردًّا لقول الكفار أنه سحر وشعر ثم استأنف القسم ﴿ بِمَوْقِع النَّجُومِ ﴾ أي: نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها، أو بمغارب نجوم السماء أو منازلها أو انتشارها يوم القيامة ﴿ وَإِنَّمُ ﴾ هذا القسم الذي أقسمت به ﴿ لَقَسَرٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمً إِنَّهُ لَقُرْوَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فَي كَشير النفع ﴿ فِي كِنَبُ مَكْنُونِ به ﴿ فَقَسَرٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمً إِنَّهُ لَقُرْوَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فَي كَشير النفع ﴿ فِي كِنَبُ مَكْنُونِ مصون من الشياطين وهو اللوح ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ أَي: الكتاب ﴿ إِلَّا المُطَهّرُونَ فَي مصون من الشياطين وهو اللوح ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ أَي الكتاب ﴿ إِلَّا المُطَهّرُونَ فَي كَما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَنَزَلْتَ بِهِ الشّيَطِينُ اللّه تعالى الله وَمَا نَنَزَلْتَ بِهِ الشّيَطِينُ الله وَمَا نَنَزَلْتَ بِهِ الشّيطِينُ الله وَمَا نَنَزَلْتُ بِهِ الشّيطِينُ الله وَمَا الله المُعْلَقِ وَتَعْلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ الرق بمعنى الشكر في لغة أو شكر رزقكم الذي هو المطر ﴿ أَنَكُمُ تُكَذِيرُنَ ﴾ بمعطيه وتقولون: مطرنا بنوء كذا، وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن تكذيبكم به ».

## فصل

قال محمد تقي الدين: هذا القرآن الكريم صنع المعجزات واعترف بها العدو والصديق حتى أعداء الدين الملاحدة، ومنهم المؤرخ المشهور جوزيف ماك



كيب، في الكتاب الذي ترجمته له: «مدنية المغاربة في إسبانيا» (١) The Moorich (١) (المين المعاربة في إسبانيا) (١) (المدين الأن الدين الأن الدين الأن الدين الأن الدين الأن الدين المعرب روح الحضارة أبداً، ولكن الأشك أن القرآن وتعاليم محمد نفخت في العرب روح الحياة فاجتمعوا وتعاونوا وبذلك تمت لهم الفتوحات العظيمة وورثوا حضارات الأمم السابقة كالفرس واليونانيين وعلموها الأوروبيين (٢).

فهذا الرجل يعادي الأديان كلها ومع ذلك لم يجد بدًّا أن يعترف أن القرآن ودعوة محمد رسول الله سبب قوة العرب والدول الإسلامية، فيا أسفاً على هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة ونبذوهما وراء ظهورهم فماتوا موتاً معنويّاً تامّاً، وكذلك المقلدون وأصحاب الطرائق بإعراضهم عن الكتاب والسنة جعلوا الدين جسماً بلا روح، فكان ذلك سبب شقائهم وحرمانهم.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٤٠) ما نصه:

«الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به.

فجوابه: إن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراء، وقيل: هم العلماء<sup>(٣)</sup>، وهما روايتان عن الإمام أحمد.

والتحقيق: إن الآية تتناول الطائفتين، وطاعتهم من طاعة الرسول، لكن خفي على المقلدين أنهم إنما يطاعون في طاعة الله، إذا أمروا بأمر الله ورسوله،

<sup>(</sup>١) طبع فيما أعلم \_ مرتين \_:

الأولى: في بغداد، وعنوانه «الهلال والصليب مدلول العصور المظلمة أو القرون الوسطى» في (١٨٢) صفحة.

والأخرى: في المغرب عن مكتبة المعارف، الدار البيضاء، سنة (١٤٠٥هـ - ١٩٨٥) بعنوان «مدنية المسلمين في إسبانيا» في (١١١) صفحة، عدا الفهارس.

والكتاب مترجم عن الإنكليزية، وللهلالي حواش مفيدة، وتعقبات متينة عليه، وأودعته في (قسم الترجمة) من (مقالات الهلالي)، إذ وجدته منشوراً \_ أو بعضه \_ في أكثر من مجلة، وهي الآن قيد التنضيد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 <sup>(</sup>٣) (ص ٢١، ط. المغربية) بنحوه، وانظر في المعنى نفسه \_ مفصلاً \_ منه (ص ٨٧، ٩٢ \_
 (٩٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.



فكان العلماء مبلغين لأمر الرسول، والأمراء منفذين له، فحينتان تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله؟

فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله على وإيثار التقليد عليها؟»(١)

\*.

t<sub>e</sub>

er en de la companya La companya de la co

<sup>(</sup>١) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٦) وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤١ ـ بتحقيقي).



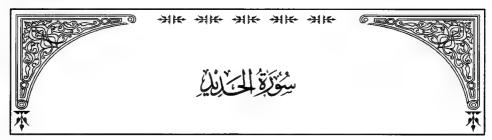

## 😝 الباب الأول 🔫

قـولـه تـعـالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۚ عَالِئَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَنَةِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُو لَرَهُوثُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ [الحديد: ١]

قال (ك): «حججاً واضحات ودلائل باهرات، وبراهين قاطعات ﴿ لِيُخْرِجَكُمُ وَمِنَ ٱلظُّلُمُنَةِ إِلَى ٱلتُورِ ﴾ أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين (١) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ بِكُمْ لَرَّمُونُ تَحِيمٌ ﴾ أي: في إنزاله الكتاب وإرساله الرسل لهداية الناس، وإزاحة العلل وإزالة الشبه (٢).

## فصل

قال محمد تقي الدين: لا يرتاب أحد لا مسلم ولا كافر كما قدمنا من كلام بُزِيف ماك كيب عدو الأديان أن القرآن أخرج العرب من الظلمات إلى النور، وأخرج جميع الدول الإسلامية السابقة من ظلمات الجهل والفقر والذلة والتشتت والضعف إلى أضدادها، وفي قتال المسلمين لجميع دول أوربا بملوكها وجيوشها، مدة مئة وتسعين سنة على أرض فلسطين وما حولها، وانتصار المسلمين عليهم شاهد من أعظم الشواهد للمقارنة مع استيلاء ثلاثة ملايين من غرباء الآفاق من اليهود إلى المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة المقدسة عند المسلمين، ويقابل هذه الملايين الثلاثة مائة مليون من العرب وست مائة مليون من المسلمين غير العرب، وقد حارب العرب اليهود مراراً وتكراراً فلم يحصلوا من المسلمين غير العرب، وقد حارب العرب اليهود مراراً وتكراراً فلم يحصلوا

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والإيمان».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲۲/۱۳).

 <sup>(</sup>٣) أصبح عددهم الآن مليار ومئتي مليون، وهم \_ إلا من رحم \_ غثاء كغثاء السيل، ولا قوة إلا بالله!



على طائل، فكل من اتبع القرآن والسنة من الشعوب والدول والأفراد يخرجه الله من النور إلى من الظلمات إلى النور، وكل من خالفهما بعد المعرفة يخرجه الله من النور إلى الظلمات، ومن المخالفين لهما المقلدون وأصحاب الطرائق الذين فرقوا دينهم وصاروا شبعاً.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٤٠) ما نصه:

«الوجه الثاني والأربعون: إن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم وأعظمها إبطالاً للتقليد، وذلك من وجوه:

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه.

الثاني: طاعة رسوله، ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله حتى يكون عالماً بأمر الله.

ومن أقر على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله، وإنها هو مقلد فيها لأهل العلم، لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله البتة،

الثالث: إن أولي الأمر قد نهوا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهم من الصحابة، وذكرناه نصًا عن الأثمة الأربعة وغيرهم (١).

وحينئذِ فطاعتهم في ذلك: إن كانت واجبة بطل التقليد، وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال.

الرابع: إنه سبحانه قال في الآية نفسها: ﴿ فَإِن لَنَزَعُمُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُمُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّبُولِ الآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩]. وهذا صريح في إبطال التقليد، والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي، أو مذهب، أو تقليد، فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصة بهم؟ إذ لو كانوا إنما يطاعون فيما يخبرون به عن الله ورسوله، كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم.

قيل: وهذا هو الحق، وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال، ولهذا قرنها بطاعة الرسول، ولم يُعِدْ العامل، وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل (٢٦)، لئلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً كما يطاع أولو الأمر تبعاً، وليس كذلك.

<sup>(</sup>١) سبق بيان ذلك مفصلاً مع تخريجه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 <sup>(</sup>٢) أي لم يقل: «وأطبعوا أولى الأمر»، وإنما قال: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾.



بل طاعته واجبة استقلالاً، كان ما أمر به ونهى عنه في القرآن أو لم يكن $^{(1)}$ .

## 🖂 الباب الثاني 🔫

قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ فَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِيقِ وَلَا يَكُونُوا كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ فَزَلَ مِنَ مَنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّ اللهِ العَديد: ١٦]

قال (ك): "يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ أَن تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ اللهِ ﴾
أي: أما آن أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له، وتسمع له وتطيعه، قال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة [سنة] (٢) من نزول القرآن فنزلت هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم ثم روى هو ومسلم عن ابن عباس (٣) قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. كذا رواه مسلم في آخر "الكتاب" وأخرجه النسائي وابن ماجه والبزار عن ابن مسعود (٤).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَيْنِ أُونُوا الْكِنْبَ مِن فَبَلُ فَطَالَ عَلَيْمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ وقوله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً، ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة، وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ﴿وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ﴾ قلوبهم فالم يقال نعالى: ﴿فَيِما نَقْضِهم أَيْنَاقَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلَسِيمَةٌ يُحَرِّقُونَ الله كما قال تعالى: ﴿فَيَمَا نَقْضِهم وَمَالُهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَنَسُوا حَظًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَجَعَلَانَا قُلُوبَهُمْ قَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤١ ـ ٥٤١) . وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤١) .

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «ابن مسعود».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٠٢٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٨١)، وابن ماجه (٤١٩٢)، والبزار في «مسنده» (٤/ ٢٧٥).



مِّمَّا ذُكِرُواْ بِقِّهِ [المائدة: ١٣] ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية»(١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: من قرأ القرآن لوجه الله على الطريقة التي قرأه عليها أصحاب رسول الله على الا بد أن يخشع عند سماعه وأن يعمل به وأن يتحاكم إليه ويحكمه ويتأدب بأدبه ويستضيء بنوره، أما الذي لم يؤمن به ولم يقرأه لله ولا على طريقة أصحاب رسول الله الذين كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوهن حتى يعرفوا معناهن والعمل بهن، بل قرأه ليأكل به أو ليفخر به، فهو جدير أن لا يتدبر آياته ولا يخشع ولا يتذكر ولا يتأثر، وهذه حال أكثر قرائه في هذا الزمان - لا كثرهم الله - فإن كثرتهم تجلب غضب الله وتكثر من معصية الله وتبعد عن طاعة الله، والمقلدون لا ينتفعون بالقرآن ولو فهموا معناه؛ لأنهم لا يعملون به إلا إذا وافق مقلدهم ومذهبهم.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٤١/٣) ما نصه:

«الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله الله النبي على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وتقليدهم ليس<sup>(٢)</sup> اتباعهم بإحسان، فما أصدق المقدمة الأولى وما أكذب الثانية!

بل الآية من أعظم الأدلة ردًّا على فرقة التقليد، فإن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم، وقد نهوا عن التقليد وكون الرجل إمّعة، وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة.

ولم يكن فيهم ـ ولله الحمد ـ رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين، وقد أعاذهم الله وعافاهم، مما ابتلي به من يرد النصوص لآراء الرجال وتقليدهم (٣)، فهذا ضد متابعتهم وهو نفس مخالفتهم.

فالتابعون لهم بإحسان حقًا هم أولو العلم والبصائر، الذين لا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله رأياً ولا قياساً، ولا معقولاً، ولا قول أحد من العالمين،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣٠٩/٤ ـ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «هو».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «وتقليدها».



ولا يجعلون مذهب أحد عياراً على القرآن والسنة (١)، فهؤلاء أتباعهم حقّاً، جعلنا الله منهم بفضله ورحمته (٢).

### 😝 الباب الثالث 😣

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَنُوتِكُمْ كَفَلَيْنِ مِن تَحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ هِ لِتَلّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِن فَضْلِ اللّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيكِ اللهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَظِيمِ ﴿ الحديد: ٢٨ ـ ٢٦]

قال (٧): «قد تقدم أنه ورد في «الصحيحين» (٣) عن أبي موسى الأشعري أن مؤمني أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين (٤) كما في الآية في سورة القصص (٤٥) قال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة: ﴿يَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا الله وَءَامِنُوا مِرْسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْاَيْنِ أَي أي: ضعفين ﴿مِن رَحْمَتِهِ وزادهم ﴿وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَشُونَ بِمِسُولِهِ يَوْتِكُمْ كِفْاَيْنِ أَي ضعفين ﴿مِن رَحْمَتِهِ وزادهم ﴿وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَشُونَ بِهِ مِن العمى والجهالة ﴿وَيَنْفِر لَكُنُ ، ففضلهم بالنور والمغفرة ، رواه ابن جرير (٥) ، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْقُوا اللهَ يَعْمَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُو وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والنهارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «والسنن».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٧ \_ ٢٣٨). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٢٥ \_ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الصحيح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٢٢/ ٣٦٦ ـ ٤٣٧) من مرسل سعيد بن جبير، وإسناده ضعيف جدًا، فيه شيخ ابن جرير محمد بن حميد ضعيف بل متهم، ومهران صدوق له أوهام سيئ الحفظ، ووصله الطبراني في «الأوسط» (٧٦٦٧) وفيه شيخه محمد بن موسى الاصطخري، لم أظفر له بترجمة، ولذا قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٢١) بعد عزوه له أوسط الطبراني»: «وفيه من لم أعرفه». وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٥): «بسند فيه من لا يعرف»، وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ٤١٩) للزيلعي.



صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت البهود، ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم، فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء (٢٠). ورواه البخاري (قال ابن جرير: ﴿ لِتَلَا يَعَلَمُ أَهَلُ ٱلْكِنَبِ أَي العلم، وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها «لكي يعلم (٤) وكذا عطاء بن عبد الله وسعيد بن جبير (٥).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من اتقى الله بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات لا بد أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله، وحينئذ يجعل الله له نوراً يمشي به في الناس، ويبارك له في رزقه وعمله وعلمه وفي كل شيء من أمر دينه ودنياه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ بِحْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ [الطلاق: ٢ ـ ٣] أي: يفرج عنه كل كربة ويأتيه الرزق الحسي والمعنوي من الجهات التي لا يظن أنه يأتيه منها، والمقلد وصاحب الطريقة والحزبي والمتعصب للوطن أو الجنس يمنعه ذلك من اتباع كتاب الله وسنة رسوله، فلا يحصل على شيء من تلك يمنعه ذلك من اتباع كتاب الله وسنة رسوله، فلا يحصل على شيء من تلك الفضائل.

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٤/ ٣٤٢) ما نصه:

«الوجه الرابع والأربعون: إن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم

- (١) بعدها في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «ألا».
  - (۲) أخرجه البخاري (۲۲٦۸)، وأحمد (۲/۲).
    - (٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٢١٦/٤).
- (3) هكذا قرأها ابن جبير وعكرمة وابن مسعود وابن عباس، انظر: «البحر المحيط» (۸/ ۲۲۹)، و«إعراب القرآن» (۳/ ۳۷۰)، للنحاس، و«معاني القرآن» (۳/ ۱۳۷)، و«المحرر الوجيز» (۱۲/ ۳۲۰)، و«فتح الباري» (۸/ ۲۸)، و«تفسير الرازي» (۲۹/۲۹).
- وعزى السيوطي في «المدر المنثور» (٢٩٧/١٤) لعبد بن حميد وابن المنذر أن سعيد بن جبير قرأها هكذا.
  - (٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٣/ ٤٤٠).



مقرّون على أنفسهم، وجميع أهل العلم على أنهم ليسوا من أولي الأمر، لكان سادات العلماء الدائرين مع الحجة ليسوا من أتباعهم، والجهال أسعد بأتباعهم منهم، وهذا عين المحال، بل من خالف واحداً منهم للحجة، فهو المتبع له، دون من أخذ قوله بغير حجة، وهكذا القول في أتباع الأئمة.

معاذ الله أن يكونوا هم المقلدين لهم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوص، بل يتركون لها النصوص، فهؤلاء ليسوا من أتباعهم.

وإنما أتباعهم من كان على طريقهم، واقتفى منهاجهم.

ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام (ابن تيمية) في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي، وهي وقف على الحنابلة، والمجتهد ليس منهم.

فقال: «إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد، لا على تقليدي له»(١)، ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم.

فأتبع الناس ل(مالك) ابن وهب وطبقته، ممن يحكم بالحجة، وينقاد للدليل أين كان.

وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع مخالفتهما له.

كذلك البخاري، ومسلم (٢)، وأبو داود، والأثرم، وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض في المنتسبين إليه.

وعلى هذا، فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر»(٣).

<sup>(</sup>١) سبق ذكره.

 <sup>(</sup>۲) انظر في تحقيق مذهبه الفقهي وتأكيد المذكور هنا ما حققناه في كتابنا: «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (۳۷/۱ ـ ٤٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٨). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٣ ـ بتحقيقي).





## 😝 الباب الأول 😝

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّوُنَ ٱللَّهَ وَرَيُسُولُهُۥ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَاْ وَرُسُلِئً إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ [المجاهلة: ٢٠، ٢٠]

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من بلغته دعوة محمد على وجهها وعرفها حق المعرفة ثم تنكّر لها ونبذها وراءه واستبدلها بالقوانين والأعراف والعادات التي لم تنزل من السماء وإنما جاءت من الأرض، فهو محاد لله ولرسوله ولا بد أن يكون من الأذلين لا من الأذلاء فقط بل من الأذلين، أي أذل أهل عصره، وأنت إذا تأملت حال المسلمين في الوقت الحاضر وعددهم سبع مائة مليون تجدهم أذل الناس، ﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لا مُبَرِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَهُو السَّمِيهُ

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «المعادين»!

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولكتابه».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣٢٨/٤).



العَلِيمُ ﴿ وَكُلَّ مِن بِلَغَتُهُ سِنَةُ النَّبِي ﷺ وعرف صحتها وخالفها لتقليد مذهب أو طريقة أو الانتماء إلى حزب أو قومية كان مستحقًا هذا الوعيد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وارجعوا إلى سنة نبيكم، ودعوا التفرقة والتحزب، وكونوا أمة واحدة، إلهها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وشريعتها واحدة ودينها واحد، اللهم اهدنا وإياهم يا رب العالمين إلى اتباع صراطك المستقيم.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٤٣/٤) ما نصه:

«الوجه الخامس والأربعون: قولهم: يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم»(١١) جوابه من وجوه:

أحدها: إن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ومن طريق حمزة الجزري (٢) عن نافع عن ابن عمر، لا يثبت شيء منها.

قال ابن عبد البر<sup>(۳)</sup> وذكر سنده إلى البزار أنه قال: «وأما ما يروى عن النبي على: «أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبي على».

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي يهتدى بها، وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟

فكان تقليد مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، آثر عندكم من تقليد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحاً، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه.

الثالث: إن هذا يوجب عليكم تقليد من ورث (٤) الجد مع الإخوة منهم، ومن أسقط الإخوة به معاً، وتقليد من قال: الحرام يمين، ومن قال: هو طلاق، وتقليد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين، ومن أباحه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من جميع الطرق الآتية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «الحريري»!

<sup>(</sup>٣) في «الجامع» (٢/ ٩٢٣ \_ ٩٢٣)، ونقل قول البزار هذا: ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٨٣)، وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص٦٨)، والزركشي في «المعتبر» (٨٣)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «ورت»!



وتقليد من جوز للصائم أكل البرد، ومن منع منه، وتقليد من قال: تعتد المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين، ومن قال بوضع الحمل.

وتقليد من قال: يحرم على المحرم استدامة الطيب، وتقليد من أباحه . . . .

وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين، وتقليد من حرمه 🗝

وتقليد من أوجب الغسل من الإكسال، وتقليد من أسقطه ...

وتقليد من ورَّث ذوي الأرحام، ومن أسقطهم.

وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير، ومن لم يره.

وتقليد من منع تيمم الجنب، ومن أوجبه.

وتقليد من أباح لحوم الحمر الأهلية، ومن منع منها.

وتقليد من رأى النقض بمس الذكر ومن لم يره.

وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها، ومن لم يره.

وتقليد من وقف المولى عند الأجل، ومن لم يقفه(١).

وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول الله هم ، فإن سوغتم هذا، فلا تحتجوا بقول على قول، ومذهب على مذهب، بل اجعلوا الرجل مخيراً في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم، ولا تنكروا على من خالف مذاهبكم، واتبع قول أحدهم. وإن لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث ومخالف له وقائل بمقتضاه، وهذا مما لا انفكاك لكم منه.

الرابع: إن الاقتداء بهم، يحرم عليكم التقليد، ويوجب الاستدلال، وتحكيم الدليل كما كان عليه القوم في ، وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم وبالله التوفيق (٢٠).

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر جميع الفروع المزبورة مع تخريجها بالتفصيل، والحمد أله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٣٨ ـ ٢٤٠). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٥٠ ـ ٥٥٤ ـ بتحقيقي).





## ∺ الباب الأول 🔫

قـولـه تـعـالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القَرْبَى وَالْمَسَلِكِينِ وَابِّنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَا مِنكُمُّ وَمَا مَاكُمُ عَنْهُ فَالنَّهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَالنَّهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَالنَّهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَالنَّهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَا نَهْلَكُمْ عَنْهُ فَالنَّهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَا نَهْلَكُمْ عَنْهُ وَالنَّهُوا وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

قال (ك): «أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني المنتخير، ولهذا قال تعالى: ﴿فَلِلَهِ وَلِلرَّوُلِ وَلِذِى الْقُرِّقَى وَالْمَسَكِينِ وَابَّنِ وَابَّنِ الْفَرَّقَى وَالْمَسَكِينِ وَابَّنِ وَابَّنِ بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه (۱)، السّيلِ . . ﴾ إلى آخرها. والتي بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه (۱)، روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته ـ وقال مرة: قوت سنته ـ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله ﷺ. هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصراً، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه (۲).

والمعلوم أن ما تركه رسول الله على بعد وفاته فهو صدقة لا يرثه أحد لقوله: «لا نورث ما تركنا صدقة» (٣) ولهذا فقد منع أبو بكر الصديق فاطمة مما ترك رسول الله على حق في ذلك، ترك رسول الله على من بعده الخلافة عمر بن الخطاب جاء بعد زمن من فلما توفي أبو بكر وتولى من بعده الخلافة عمر بن الخطاب جاء بعد زمن من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ووجوههه»!

<sup>(</sup>۲) أُخَرِجه البخاري (۲۹۰٤)، ومسلم (۱۷۵۷)، والترمذي (۱۷۱۹)، وأبو داود (۲۹۲۵)، والنسائي (۲۹۲۵)، وأحمد (۲۵/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٧) من حديث أبي بكر.



خلافته العباس وعلى ودخلا عليه، فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، فأقبل عليهما عمر، وقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله قال: «لا نورث، ما تركناه(۱) صدقة»؟ فقالا: نعم... ثم قال: فلما توفي رسول الله هي قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ها فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله وليها أبو بكر، فلما توفي صدقة». والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر، فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أنّ عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله علي يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليه). أخرجوه من بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليه). أخرجوه من حديث الزهري به (۲) وكان اللذان (۱) سألاه - أي العباس وعليًا (١) - أموال بني النضير (٥) التي كانت خالصة لرسول الله، والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَةِ مِنكُمْ ﴾ أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء، ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُسُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمٌ عَنْهُ فَٱنتَهُوأَ﴾ أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر.

روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله تعالى، أو

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»، وفي الأصل: «تركنا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۰۹٤)، ومسلم (۱۷۵۷)، وأبو داود (۲۹۲۳، ۲۹۲۲)، والترمذي مختصراً (۱۲۹۷)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الذي».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «وعلي».

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»، وفي الأصل: «النظير»!



عن رسول الله على الله على الله على الله الله الله الله الله وعن رسول الله قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول! قال: فما وجدتِ فيه ﴿وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانَنهُوا ﴾؟ قالت: بلى، قال: فإني سمعت رسول الله على ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة، قالت: فلعله في بعض أهلك، قال: فادخلي فانظري فدخلت فنظرت ثم خرجت، قالت: ما رأيت بأساً. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَنَالِهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

#### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ عَنْهُ أَلْسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَٱلنَّهُوا ﴾ من أعظم الحجج على إبطال التقليد، فإن جميع الأحكام يجب أن نأخذها من الرسول على وكل من عداه من العلماء من عصر الصحابة إلى يوم القيامة ليس لهم إلا التبليغ، ومن جعل لهم الحكم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله؟

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٤٤/٤) ما نصه:

«الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان مستنًا، فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد»(٣).

فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه: فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء وأنتم تقلدون الأحياء والأموات.

والثاني: إنه عيَّن المستن بهم، بأنهم خير الخلق، وأبر الأمة، وأعلمهم، وهم الصحابة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/۱۰) وأصل القصة في «الصحيحين» وغيرهما فأخرجها البخاري (۶۸۸۲)، ومسلم (۲۱۲۵)، وانظر تعليقي على: «إعلام الموقعين» (۶/۳/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٣٣٤ \_ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.



وأنتم معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم، وإنما ترون تقليد فلان وفلان، ممن هو دونهم بكثير.

الثالث: إن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم، وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتوا به، ويفعل كما فعلوا، وهذا يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة عليه.

الرابع: إن ابن مسعود قد صح عنه النهي عن التقليد، وأن لا يكون الرجل إمعة لا بصيرة له (١)، فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد» (٢).

## 🗯 الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا النَّهُ وَلَتَنَظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَالِّ وَالنَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيِرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللَّهُ فَالْسَلَهُمْ أَنْفُسِهُمْ أَنْفَسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى آضَحَبُ النَّارِ وَأَصْنَبُ النَّارِ وَأَصْنَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى آضَحَبُ النَّارِ وَأَصْنَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى آضَحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْمَثْنُ الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ خَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ لَا اللَّهُ الْوَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال (ك): «قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا النَّقُوا اللَّهَ المر بتقواه وهو يشمل ما به أمر وترك ما عنه زجر، وقوله تعالى: ﴿ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتَ لِغَدِّ ﴾ أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، ﴿ وَالتَّقُوا اللّه ﴾ تأكيد ثان ﴿ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ أي: اعلموا أنه سبحانه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه (٣) من أموركم جليل ولا حقير.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ أي: لا تنسوا

<sup>(</sup>١) - سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٤٠)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٥٤ \_ ٥٥٥ \_ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٣) من مطبوع «تيسير العلي القدير»، وسقط من الأصل!



ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من نوع العمل، ولهذا قال تعالى: ﴿أُولَكِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾ أي: الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمْوَلُكُمْ وَلَا آُولَدُكُمْ عَن ذِكِرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَكِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩].

وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى أَصَّعَبُ النَّارِ وَأَصَّعَبُ الْجَنَّةِ ﴾ أي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن جَّعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحَيَّهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ السَّيِّعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ السَّيِعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ وَالْفِينَ ءَامَنُوا السَّيِعَاتِ اللهُ عَلَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّنوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّنوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّنوي اللَّهُ عَلَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحَتِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى يَكُمُ الْأَبُرارِ ويهين الفجار، ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿ وَأَمَا يَسْتَوِى الْمَسْلُمُونَ مِن عذابِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلِ﴾ الآية.

قال (ك): "يقول تعالى معظماً لأمر القرآن، ومبيناً علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه، لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلْنَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُم خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ أي: إذا كان الجبل مع (٣) قساوته وغلظته وصممه لو سمع وفهم هذا القرآن فتدبر بما فيه لخشع وتصدع من ثقله ومن خوف الله وخشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم آياته؟ وكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشيته تبارك وتعالى؟ ولهذا قال جلت عظمته: ﴿ وَيَلْكَ ٱلأَمْثَنُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَلْفَكُرُونَ ﴾ وقد ذكر في الحديث المتواتر (٤): "إن رسول الله ﷺ لما عمل له المنبر، وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي ﷺ ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حنَّ

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الدالات».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تيسير العلى القدير» (۲۹ - ۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) بدلها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «رغم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٩٥) من حديث جابر بن عبد الله، وانظر لتواتره: «نظم المتناثر» (٢٢١ ـ ٢٢١) رقم (٤).

. . .



الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت، لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده، ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله من الجذع»(١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله عقابه فقد نسي الله، وجزاؤه أن ينسيه الله مصالح نفسه؛ أي يمهله ولا يعجل عقابه فيزداد اطمئنانا إلى ضلاله حتى يأتيه العذاب بغتة كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا فَيْرَا بِمِهُ وَتَحَرَّوا بِمِ اللهِ عَلَيْهِمَ أَبُوبَ صُلِ شَيْعَ حَقَّ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوبُوا أَخَذَتُهُم بَعْتَهُ فَإِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوبُوا أَخَذَتُهُم بَعْتَهُ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ فَي فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْمَلْمِينَ فَي الْانعام: ٤٤، هُم مُّبَلِسُونَ فِي فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْمَلْمِينَ فَي الله لو أنزل على جبل وأعطي ذلك الحبل العقل والفهم لتصدع، أي: تشقق وتباينت أجزاؤه خوفاً من الله وأعطي ذلك الحبل العقل والفهم لتصدع، أي: تشقق وتباينت أجزاؤه خوفاً من الله عالى، فالذي لا يؤثر فيه القرآن قلبه أقسى من الحبل ولا يعود وبال ذلك إلا عليه، ومن أعرض عن الكتاب والسنة بسبب تقليد الآباء والشيوخ فقد عرض نفسه للهلاك في العاجل والآجل.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٤٥) ما نصه:

«الوجه السابع والأربعون: قولكم: قد صح عن النبي على أنه قال: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (٢) وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي» (٣).

فهذا من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد، فإنه خلاف سنتهم.

ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع السنة \_ إذا ظهرت \_ لقول غيره، كائناً من كان، ولم يكن له معها قول البتة، وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٣٤٠ \_ ٣٤١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه. (۳)

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٤٠)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٥٥ ـ بتحقيقي).





## 🔀 الباب الأول 😣

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِيتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِهِ وَوَيُرَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ ثَمِينٍ ۞ وَيُرَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ وَالْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ذَلُكَ فَضْلُ اللّهِ يُورِينِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ اللّذِينَ حُمِلُوا اللّهُورَينة ثُمُ لَمْ يَعْمِلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَثَلُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِمَ الْقَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ۞ [الجمعة: ٢ - ٥] كَذَبُواْ بِنَايَتُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ۞ [الجمعة: ٢ - ٥]

قال (ك): "وقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمْتِينَ رَسُولًا مِنْهُم الأُميّون هم العرب وتخصيص الأميّين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: 3٤] وهو كذلك لغيرهم يتذكرون به، وكقوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَثِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينَ ﴿ وَالله النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱلله إِليَّكُمُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱلله إِليَّكُمُ وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: ﴿وَلَ يَتَأَيّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱلله إِليَّكُمُ مَعِيمًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، أحمرهم وأسودهم وقد تقدم تفسير خلك في (سورة الأعراف) بالآيات والأحاديث الصحيحة، وهذه الآية هي مصداق إجابة دعوة إبراهيم ﴿ وَبُنَا وَأَبْعَتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَالْتِكُمُ وَلِهُمْ الله المحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من الكيكنب وَالْحِكُمة وَيُرَكِّهِم الله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، ولهذا قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِى بَعَتَ فِي ٱلْمُتِينَ وَالْحِكَمَة وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِي وَسُلُلٍ مُبْهُمْ يَسْلُولُ مُبْهُمْ يَسْلُولُ عَنْهُمْ مَالِكِنَبُ وَالْحِكَمَة وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِي فَاللَّهُمُ مُنْكِلُ مُبْعِينِ إِلَى وَذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عَنِي فَبَلُ لَهِ فَبَلُولُ مُنْهُمْ يَنْهُمْ يَنْهُ لَهُ فَبَدًا وَالْتُ الْمَاتِ عَلَيْهِ فَبَدَّلُوهُ مَنْكِينَ وَالْحِنْكُ الله وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عَنْهُ فَبدًا وهُ المُنْهُ ولك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عَنْهُ فَبدًا والمنة الله على المحمد والمنات المحرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عَنْهُ فَاللَّهُ وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عَنْهُ فَاللَّه وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عَنْهُ فَاللَّه ونَا كَانُوا متمسكين بدين إبراهيم عَنْهُ فَالْمُوا مِنْهُ الله ولم كانوا متمسكين المراس المنات المعرب كانوا متمسكين المورب كانوا متوالمنات المُولُولُ المُولُولُ المُولُولُ المُنْهُ الله المعرب كانوا متوالِهُ المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ المؤلِهُ الله المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ المناتِ



وغيَّروه وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكًا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى، كما فعل أهل الكتاب الذين بدَّلوا كتبهم وحرَّفوها وأوَّلوها، فبعث الله محمداً على بشرع كامل شامل يدعو الجميع إلى ما يقربهم إلى الجنة وما يبعدهم عن النار.

وقوله تعالى: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُو اَلْمَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَهُ رَالَمْ وَهُو الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَهُ الْإِمامِ أَبُو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ، فأنزلت عليه سورة الجمعة: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِم ﴾ قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثاً، وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله يده على سلمان الفارسي، ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال ـ أو رجل ـ من هؤلاء »(۱).

ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق بالسند إلى أبي هريرة به، ففي هذا دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته اللي جميع الناس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم، [إلى] الله على، وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمٌ لَنَا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ قال: هم الأعاجم وكل من صدّق النبي من غير العرب، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْمَرِيزُ ٱلْحَرَكِيمُ ﴾ أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره (٢٠).

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُـيِّلُوا ٱلنَّوْرَنةَ﴾ الآية.

قال (٤): «يقول تعالى ذامّاً لليهود الذين أُعطوا التوراة وحُمّلوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً، أي: إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها فهو يحملها حملاً حسّياً لا يدري ما عليه، وكذلك اليهود في حملهم التوراة التي أوتوها حفظوها لفظاً ولم يفهموها ولا عملوا بمقتضاها، بل أولوها وحرفوها وبدلوها، فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿أَوْلَيْهَكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٨٩٧)، ومسلم (٢٥٤٦)، والترمذي (٣٣٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٧٨) ١٨٥٩٢)، وابن أبي حاتم (١١/ ٣٣٥٥)، وابن جرير (٢٢/ ١٣٠٠) كلاهما في «التفسير».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير العلي القدير» (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»، وفي الأصل: «وصرفوها».



كَاْلاَتْمَامِ بَلَ هُمْ أَضَلَّ أُوْلَتِكَ هُمُ الْمَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقال تعالى هاهنا: ﴿ بِنْسَ مَثُلُ الْقَوْمِ اللَّهِ مَا لَنَا اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ روى الإمام أحمد (١٠) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة». "(٢).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: أخبرنا الله تعالى أن الرسول على جاء إلى الناس ليقرأ عليهم القرآن، ويشرحه لهم بأقواله وأفعاله وتروكه، ﴿وَيُرَكِّهُم ويطهرهم بذلك من الشرك والمعاصي إذا عملوا به ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمة في الكتاب هو القرآن. والحكمة هي السنة، كما يدل عليه قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَانْكُرْنَ مَا يَتُلُى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللّهِ وَالْمِحَمة وَله تعالى في سورة الأحزاب: ٣٤] فمن تلقى الكتاب والمحكمة بإيمان وإخلاص من الجماعات والأفراد أسعده الله بهما سعادة كاملة في روحه وجسمه وعاجله وآجله، ومن أعرض عنهما ولم يقبلهما ولم يعمل بهما شقي شقاء تامًا، ومن الذين يشقون بهما المقلدون وأصحاب الطرائق والأحزاب المؤسسة على اتباع الهوى، والذين غووا بالعصبية القومية والوطنية واتبعوا قول المؤسسة على اتباع الهوى، والذين غووا بالعصبية القومية والوطنية واتبعوا قول هتلر: (جرمانية فوق الجميع)، ومعنى ذلك أنه يسعى هو ومن اتبعه لتقوية قومه وإسعاد قومه ولا يهمه أن يشقى جميع الناس، وهذه عقيدة كل مستعمر وكل ظالم.

قال صاحب «الدين الخالص» (١٤/ ٣٤٥) ما نصه:

«الوجه الثامن والأربعون: إنه على قرن سنتهم بسنة الخلفاء الراشدين، في (٣) وجوب الاتباع (٤)، والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم، بل اتباعاً لرسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰)، وابن أبي شيبة (۱/ ۱۲۵)، والبزار (۱۲٤)، والرامهرمزي في «الأمثال» (ص۹۱)، والطبراني (۱۲۵۳) وإسناده ضعيف، فيه مجالد بن سعيد، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۷/۲): «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية».

وقسم من الحديث: «الذي يقول: له أنصت» نحوه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تيسير العلي القدير» (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «بسنته في...».

<sup>(</sup>٤) ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية، وقد سبق لفظه وتخريجه في (٣/ ١٠٦ \_ ١٠٧).

.

1 .



كما أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام (۱)، والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذ، بل اتباعاً لمن أمرنا بالأخذ بذلك (۲)، فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟

يوضحه الوجه التاسع والأربعون: إنكم أول مخالف لهدين الحديثين، فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم والاقتداء بهم واجباً، وليس قولهم عندكم حجة، وقد صرح بعض علماؤكم أنه لا يجوز تقليدهم، ويجب تقليد الشافعي، فمن العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس خلافاً له. وبالله التوفيق (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله ﷺ: ﴿إِن معاذاً قد سنَّ لكم، فكذلك فافعلوا قاله في شأن الصلاة حيث تأخّر، فصلى ما فاته من الصلاة مع الإمام بعد الفراغ، وكانوا يصلون ما فاتهم أولاً، ثم يدخلون مع الإمام.

أخرجه أحمد (٢٤٦/٥)، وأبو داود (٥٠٧)، والحاكم (٢/ ٢٧٤)، والبيهقي (٢٩٦/٢) والرحمن و٣/ ٩٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، وهذا إسناد منقطع، عبد الرحمن لم يسمع من معاذ، قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٢).

وأخرجه أبو داود (٥٠٦)، والبيهقي (٣/ ٩٣)، وابن حزم في «الإحكام» (٢/ ٧٠ ـ ٧١) من طريق ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا، وفيه: «فقال معاذ» قال البيهقي (٢/ ٢٩٦): «وهذا أصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً، ففيه جهالة الأصحاب» وضعفه ابن حزم، خلافاً لما نقله ابن التركماني عنه!

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٤٠ ـ ٢٤١). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٥٥ كا انظر: «الدين الخالص» (٣/ ٥٥٥ كا





## ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿فَتَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ الّذِى أَنزَلْنَا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ هُوَ يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيُوْمِ الْمُفَعَ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَائِنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ، وَيُدِّخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ ذَلِكَ ٱلفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُوا بِتَايَنِينَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ التعابن: ٨ ـ ١٠ أَصْحَابُ ٱلنّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ التعابن: ٨ ـ ١٠

قال (ك): ﴿ فَتَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الّذِي آنَزَلْناً ﴾؛ يعني: القرآن ﴿ وَاللّهُ بِمَا مَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي: فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ الْجَمْعُ وهو يوم القيامة، سُمي بذلك لأنه يُجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلأَوَلِينَ وَ الْآخِرِينَ فَي لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيفَتِ يَوْم مَعْلُوم فَي الواقعة: ١٩، ٥٠].

وقوله تعالى: ﴿ ذَاكِ يَوْمُ النَّعَابُنِ ﴾ قال ابن عباس: «هو اسم من أسماء يوم القيامة» (١) وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، وقد فسر بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتِ بَقَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا لُوْمِن بُومِن اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۲۳/ ۱۰) ونسبه في «الدر المنثور» (۱۶/ ٥١٥) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٣٧٤).



### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿ فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِى أَنْزُلْناً ﴾ في هذا الزمان يقول الجهال الأغمار المتأثرون بالدعاية الاستعمارية استعماراً روحيًا وهو شر من الاستعمار المادي: ما فائدة الإيمان بالله ورسوله؟ أين النور الذي أنزله الله بزعمكم أيها المؤمنون؟ فنقول لهم: اقرؤوا التاريخ العالمي لا الإسلامي وحده؛ لأنكم لا تؤمنون بالإسلام، تتيقنوا أن الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزله الله \_ وهو القرآن والسنة التي تشرحه \_ أحدث انقلاباً في جزيرة العرب لم ير الناس مثله في التاريخ، فقد كان العرب ثلاثة أقسام:

القسم الشرقي: يحكمه الفرس، والقسم الغربي: يحكمه البزنطيون اليونانيون، والقسم الأوسط: كان أهله فوضى كل قبيلة لها شيخ يتقاتلون فيما بينهم بالقتل والنهب والسبي، فما الذي غير حالهم وجعلهم أمة واحدة خرجت من الشتات إلى الاجتماع، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن مساوئ الأخلاق، إلى مكارم الأخلاق ومن كونها محكومة إلى كوثها حاكمة، ومن التوحش إلى أعلى درجات المدنية؟ وسبب ذلك هو الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزله الله.

وقد تقدم نقل كلام (١) الملحد الكبير الذي هو عدو جميع الأديان: جوزيف ماك كيب الذي ترجمتُ كتابه وقد تقدم ذكره (٢) قريباً، اعترف بأن دعوة محمد والقرآن هو الذي نفخ في العرب روح الحياة وفتح بصائرهم لتحصيل المدنية، وقد نقل هذا الرأي عن جميع العلماء الأحرار من الأوروبيين والأمركيين وهو واضح ومن أراد اليقين فليقرأ كتابي «مدنية المغاربة في إسبانيا» (٣).

فأنتم ترون الأوربيين الذين تحاولون تقليدهم كما يقلد القرد الإنسان والصبيان الرجال بلا علم ولا عقل، اعترفوا بهذا النور، فجحدكم له أنتم جهل وتأثر بالدعاية الكاذبة، وإذا اعترفت الرؤوس فلا عبرة بالأذناب، هكذا نقول للمتملحدين ولا نسميهم ملاحدة؛ لأن الملحد الحقيقي هو الذي يدرس التاريخ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكلام»! والصواب هو المثبت.

<sup>(</sup>٢) (ص١٦٦ ـ ١٦٧) انظر ترجمتنا للمصنف أول الكتاب، والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>٣) هو ترجمة الهلالي لكتاب ماك كيب السابق.



العالمي ويدرس المعتقدات والنحل حتى يقتلها بحثاً ولا يستطيع عقله أن يقبل شيئاً منها، أما الجاهل المتأثر بالدعاية الكاذبة بلا دراسة ولا علم فإنه كاذب في ادعاء الإلحاد، وإنما يسمى متملحداً كما يقال للشباب الذي يتظاهر بأنه شيخ تمشيخ، قال الشاعر(١):

أعروذ بسالله من أنساس تمشيخوا قبل أن يشيخوا تحقوم وانسحنوا رياء فاحدد رهم إنهم فلخوخ

وأما المقلدون وأصحاب الطرائق القدد فنقول لهم: أنتم معترفون بأن القرآن والسنة نور وزعمتم أنكم تؤمنون بهما، ولكن تقليدكم لشيوخكم أعمى بصائركم وأبطل تفكيركم، فاتخذتم شيوخكم أرباباً من دون الله تعرضون آيات الكتاب وسنن الرسول على آرائهم، فما وافق قبلتموه وما خالف تحيلتم في ردّه، فتقليدكم هو سبب شقائكم وعن قريب تندمون حين لا ينفع الندم، إذا وضعتم في قبوركم، وأهيل عليكم التراب، وغاب عنكم الأحباب، وبقيتم مستوحشين تجيئكم ملائكة الله تعالى فيقول لكم الملك: «ما علمك بهذا الرجل \_ يعني محمداً رسول الله صلوات الله وسلامه عليه \_» فماذا تجيبون؟ تجيبون بما أخبر به الرسول على الله هاه! لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته فتجيبكم ملائكة السؤال: «لا دريت ولا تليت» (٢). وتعذبون في قبوركم وفي البرزخ وفي المحشر ومأواكم جهنم وبئس المصير.

وهذا شيء من معنى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ولله قالت: سمعت رسول الله ولله يسلم: يقول في خطبة الاستسقاء: «وأوحي إلي إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن قال الراوي: لا أدري أيهما قالت أسماء: «فيقول: هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه هو محمد هو محمد هو محمد: فيقال له: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقناً به. وأما المنافق أو المرتاب قال الراوي: لا أدري أيهما قالت أسماء، «فيقول: هاه هاه المنافق أو المرتاب قال الراوي: لا أدري أيهما قالت أسماء، «فيقول: هاه هاه الدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته...» الحديث (٣). وهذا هو المقلد بعينه.

<sup>(</sup>١) ذكره المقري في «نفح الطيب» (٩/ ٧٩٧) ولم يعزه.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام ورد في حديث سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٥٣).



قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٤٦) ما نصه:

"الوجه الخمسون: إن الحديث \_ بجملته \_ حجة عليكم من كل وجه، فإنه أمر \_ عند كثرة الاختلاف \_ بسنته، وسنة خلفائه، وأمرتم \_ برأي فلان ومذهب فلان \_. الثاني: أنه حذر من محدثات الأمور، وأخبر أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (١).

ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي تُرك له كتاب الله وسنة رسوله، ويُعرض القرآن والسنة عليه، ويُجعل معياراً عليهما، من أعظم المحدثات والبدع، التي برّأ الله سبحانه القرون<sup>(٢)</sup> التي فضّلها، وخيَّرها على غيرها [منها]<sup>(٣)</sup>، وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة، فهو حجة لا يجوز العدول عنها، فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم حجة، ولا يجوز تقليدهم فيها بوجه؟<sup>(٤)</sup>

الحادي والخمسون: إنه على قال في نفس هذا الحديث: «فإنه من يَعِيشُ من بعدي، فسيرى اختلافاً كثيراً» (١). وهذا ذم للمختلفين، وتحذير من سلوك سبيلهم، وإنما كثر الاختلاف، وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله (٥)، الذين فرقوا الدين، وصيَّروا أهله شيعاً، كل فرقة تنصر متبوعها، وتدعو إليه وتذم من خالفها، ولا يرون العمل بقولهم، حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، يدأبون ويكدحون في الرد عليهم، ويقولون: كتُبهم وكتبنا، وأثمتهم وأئمتنا، ومذهبهم ومذهبنا.

هذا والنبي واحد، والقرآن واحد، والدين واحد، والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول، ولا يجعلوا معه مَنْ يكون<sup>(7)</sup> أقواله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً، فلو اتفقت كلمتهم على ذلك، وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلهم إلى السنة، وآثار الصحابة، لقل الاختلاف، وإن لم يعدم<sup>(۷)</sup> من الأرض.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، وهو حديث العرباض. (٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الثلاثة».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «يوضحه الوجه».

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «هم». (٦) في مطبوع «الإعلام»: «تكون».

<sup>(</sup>٧) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «ينعدهم»!



<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «هم».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (۲٤١/٤)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ ٥٥٦ ـ ٥٥٠ ـ ٢٠٥ ـ بتحقيقي).





## 😝 الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْ ِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَخَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَنَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ فَافَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا ﴾ أَعَدَّ اللّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَ اللّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُمُ ذِكْرًا فَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَ اللّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُمُ ذِكُرًا فَي رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُمْ ءَاينتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن الظَّالَمَاتِ إِلَى النُورُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْرِينَ فِيهَا أَبْدًا فَتَ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ فَا الطلاق: ٨ - ١١] تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا قَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ فَا الطلاق: ٨ - ١١]

قال (ك): "يتوعد الله تعالى من يخالف أمره ويكذب رسله ويسلك غير ما شرعه. ومخبراً عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى: ﴿وَكَأْتِن مِن قَرْيَةٍ عَنَ أَثْرِ رَبِّا وَرُسُلِهِ ﴾ أي: تمردت على اتباع أمر الله تعالى ومتابعة رسله ﷺ ﴿فَدَاقَتْ وَبَالَ أَثْرِهَا ﴾ بعد مخالفتها حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴾ أي: منكراً فظيعاً ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَثْرِهَا ﴾ بعد مخالفتها وندموا حيث لا ينفع الندم ﴿وَكَانَ عَقِبَةُ أَثْرِهَا خُتراًاعَدَّ اللّهُ فَيُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ أي: في الدار الآخرة مع ما حل بهم من العذاب في الدنيا، ثم قال تعالى بعدما قص من خبر هؤلاء: ﴿فَاتَقُوا الله يَتَأُولِي الْأَلْبَبِ ﴾ أي: الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب ﴿الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: صدقوا بالله ورسله.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلْكُمْ فِكْرَا﴾؛ يعني: القرآن وقوله تعالى: ﴿رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ﴾ أي: الرسول ترجمة عن الذكر [أي تفسيراً له ولهذا قال تعالى: ﴿رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ﴾](١) أي : [حال](١) واضحة ﴿لَيْخْرِجَ

<sup>(</sup>١) من مطبوع «تيسير العلي القدير»، وسقط من الأصل.



النِّينَ عَامَنُواْ وَعِبْلُوا الصّلِيحَتِ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿اللّهُ وَلِى النّيك المِنوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] أي: من ظلمات الكفر والجهل، إلى نور الإيمان والعلم، وقد سمّى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً، لما يحصل به من الهدى كما سماه روحاً، لما يحصل به حياة القلوب، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ إِللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحاً يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ وَالمنة اللهُ عن عن إعادته، ولله الحمد والمنة (١٠).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: أعيد وأكرر أن كل شعب أو أمة أو فرد بلغه أمر ربه بواسطة رسل الله تعالى، فعصى أمره وكذب رسله؛ يعذبه الله في هذه الدنيا عذاباً أليماً، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا يفلح أبداً، فإن قلت: هذه الأمم الأوروبية نراها تعيش في سعادة دنيوية عزيزة منصورة موسعاً عليها في الأمم الأوروبية نراها تعيش في سعادة دنيوية عزيزة منصورة موسعاً عليها في ونحن نعلم أن ارتقاءها بدأ عند انحطاط المسلمين ورجوعهم إلى الوراء، اقرأ «المدنية المغربية في إسبانيا» (٢) ترجمة مصنف هذا الكتاب وقد تقدم ذكره. وقوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ يَالُولُ اللّهَ إِلَيْكُم وَكُولُ رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُم وَلِيلُولُ اللّه الله المنكرة وقوله والمنتين لِيُخْجَ اللّذِينَ عَامَنُوا وَعَلُوا الصَّلُوحَتِ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النُّورُ الذكر هو المتذكرة والسول على والنبصرة، والذي جاء بها هو الرسول على ومعه كتاب الله، فمن اتبع الكتاب والسنة خرج من الظلمات إلى النور، ومن أعرض عنهما بعد أن قامت عليه حجة الله خرج من النور إلى الظلمات، ومن الحياة إلى الموت إن كان قبل ذلك حجة الله خرج من النور إلى الظلمات، ومن الحياة إلى الموت إن كان قبل ذلك حيا، والمقلد الذي يرد نصوص الوحي تعصباً لمن قلده أو يتحيل في ردّها بادعاء النسخ أو يقول: إمامي أعلم بها ما تركها إلا لعلة؛ تارك للنور متخبط في الظلمات.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٤٧/٤) ما نصه:

«الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: أن اقضِ بما

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظره (ص١٢١، ط. المغربية) وسبق أن عرفت به في التعليق على (ص١٦٧).



في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله، فبما قضى به الصالحون؟(١).

فهذا من أظهر الحجج على بطلان التقليد، فإنه أمر أن يقدم الحكم بالكتاب على كل ما سواه، فإن لم يجده في الكتاب، ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها، فإن لم يجده في السنة، قضى بما قضى به الصحابة.

ونحن نناشد الله فرقة التقليد، هل هم كذلك، أو قريب من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدَّث أحدٌ منهم نَفْسَه، أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه، فإن لم يجدها في كتاب الله، أخذها من سنة رسول على فإن لم يجدها في السنة، أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟

والله يشهدُ عليهم، وملائكتهُ، هم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلّدوه.

وإن استبان لهم في الكتاب، أو السنة، أو أقوال الصحابة (٢)، خلاف دُلك لم يلتفتوا إليه، ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه.

فكتاب عمر من أشد الأشياء إبطالاً وكسراً (٣) لقولهم. وهكذا كان سير السلف المستقيم، وهديهم القويم»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم (٨/ ٢٢١) ـ ومن طريقه الضياء في «المختارة» رقم (١٣٣) ـ والدارمي في «سننه» (١/ ٢٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٤١، ط. دار الفكر) ومن طريقه ابن أبي عاصم ـ كما في «مسند الفاروق» (٥٤٨/٢) ـ، ومن طريقه الضياء في «المختارة» رقم (٢٣٤)، وسعيد بن منصور ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (١١٠/١) ـ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٩٩١)، وابن عبد البر ـ والمذكور لفظه ـ في «الجامع» (١/ ٩٤١) رقم (١٥٩٥)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٢٩ ـ ٣٠)، والبيهقي (١١٥/١٠) من طرق عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر شي يسأله: فكتب إليه، وذكروه بألفاظه، منها المذكور هنا، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ١٠٠)، وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٤٨٥) لأبي يعلى، وفي آخره قصة رؤيا عامل عمر على حمص اقتتال الشمس والقمر، وإسنادها ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «أو عن الصحابة».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدين الخالص» (٢٤٢/٤)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٥٧ ـ بتحقيقيٰ)،





## ∺ الباب الأول 🔫

قـولـه تـعـالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُوْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمِّرُونَ ﴿ التحريم: ٦]

قال (ك): "يقول تعالى: ﴿ يَاأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَّا أَنفُكُمْ وَالْقِلِكُو نَاراً ﴾ أي: تأمر نفسك وأهلك من زوجة وولد وإخوان وقرابة وإماء وعبيد بطاعة الله، وتنهى نفسك وجميع من تعول عن معصية الله تعالى، وتعلمهم وتؤدبهم، وأن تقوم عليهم بأمر الله، وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت معصية (١)، قذعتهم وزجرتهم عنها وهذا حقَّ على كل مسلم أن يعلِّم من هم تحت إمرته ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه، وفي معنى هذا الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن [الرَّبيع بن](٢) سَبْرَة قال: قال رسول الله على: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ صبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»(٣) وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: الفقهاء: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمرّناً(١٤) له على العبادات، لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة، ومجانبة تمرّناً(١٤)

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لله معصية».

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «تيسير العلى القدير».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/٤٠٤)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، والدارمي (٢٣٣)، والبرمذي (٤٠٧)، والطحاوي في وابن أبي شيبة (٢/٣٤)، وابن الجارود (١٤٤)، وابن خزيمة (٢٠٨١)، والطحاوي في «المشكل» (٢٥٦٥)، والطبراني (٢٥٤٦ ـ ٢٥٤٨)، والحاكم (٢٥٨/١)، والبيهقي (٢/ ١٥٤ ـ ٤٨) وإسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده، وقال شيخنا الألباني عنه: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «تمريناً».



المعصية وترك المنكر، والله الموفق»(١).

وقوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْجِجَارَةُ ﴾ أي: حطبها الذي يلقى فيه جثث بني آدم ﴿وَلَلْحِجَارَةُ ﴾ قيل: الأصنام وقال ابن مسعود وغيره: حجارة من كبريت (٢) زاد مجاهد: أنتن من الجيفة (٣)، رواه ابن أبي حاتم» (٤).

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلَيْكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ أي: غلاظ الطباع، نزع الله من قلوبهم الرحمة بالكافرين ﴿شِدَادٌ ﴾ أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج: مظلمة وجوههم (٥)، كالحة أنيابهم، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة (٢).

وقوله تعالى: ﴿لَا يَمْصُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أي: لا يتأخرون عن أمر الله طرفة عين وهم قادرون على ذلك ما بهم عجز عنه، وهؤلاء الزبانية \_ عياذا بالله منهم \_ (٧).

(۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣٩٣/٤).

(٢) أخرجه السدي في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، قاله ابن رجب في «التخويف من النار» (رقم ٤٨٤ \_ بتحقيقي).

وأخرجه ابن جرير (٢٤٤/١) رقم (٤٢٢)، وابن أبي حاتم (٦٤/١) رقم (٢٤٥) كلاهما في «التفسير» من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي به، وإسناده ضعيف. نعم؛ لأثر ابن مسعود طريق آخر.

أخرجه ابن جرير (١٣١/١)، وابن أبي حاتم (١/ ٦٤) رقم (٢٤٤) كلاهما في «التفسير»، وهناد في «الزهد» (٢٦١)، والطبراني (٩٠٢)، والحاكم (٢/ ٢٦١، ٤٩٤)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٥٠٣) من طريق عبد الملك بن ميسرة عن عبد الرحمٰن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وانظر: «مجمع الزوائد» (١٢٧/٧)، و«التخويف من النار» (٤٨٣ ـ بتحقيقي) لابن رجب.

- (٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٦٤) رقم (٢٤٥)، وعزاه له إبن رجب في «التخويف من النار» رقم (٤٨٥)، وقال: «وهكذا قال أبو جعفر وابن جريج وعمرو بن دينار وغيرهم».
  - (٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (٥٩/١٤) بتصرف.
  - (٥) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «سود وجوههم».
    - (٦) بعدها في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «بالكفّار».
      - (٧) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣٩٣/٤).



#### فصل

قال محمد تقي الدين: أمرنا الله تعالى أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من النار بطاعة الله ورسوله بالنسبة إلى أنفسنا وبأمر أهلنا بذلك، وقد قال النبي ﷺ: «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته؛ الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته وساعة الله بيتنا أن نأمر أهل بيتنا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ، فإذا أهملناهم استحققنا العذاب، وهذا هو الواقع في هذا الزمان في أكثر الناس حتى علماء الدين، قلَّ أن تجد عالماً قد ربى أبناءه وبناته على طاعة الله ورسوله، وهذا من أسباب شقاء المسلمين. وطاعة الله ورسوله تقتضي العمل بكتاب الله وبما صح عن نبيه ﷺ فمن رد شيئا من ذلك فهو عاص لله تعالى ولرسوله ﴿وَمَن يَشِي الله وَالمنتسب إلى الحزب عنيلين فِيها أَبداً والمتعصب لوطنه أو قومه لا بد أن يرد شيئاً من الكتاب والسنة؛ لأن متبوعه غير معصوم من الخطأ والجهل ببعض الأحكام، وهو قد التزم طاعته وإن عالف رأيه الكتاب والسنة، فنحمدك اللهم على العافية، يا رب زدنا إيماناً خالف رأيه الكتاب والسنة، فنحمدك اللهم على العافية، يا رب زدنا إيماناً واتباعاً لكتابك وسنة نبيك الكريم.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٥٢) ما نصه:

«الوجه الثالث والخمسون: قولكم: منع عمر من بيع أمهات الأولاد(٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن رقم (۸۹۳)، وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، رقم (٢٤٠٩)، وفي كتاب العبق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي رقم (٢٥٥٤)، وباب العبد راع في مال سيده رقم (٢٥٥٨)، وفي كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُومِي بِهَا . . . ﴾ رقم (٢٧٥١)، وفي النكاح، باب ﴿فُوّا أَنفُسُكُو وَأَقْلِيكُو نَارًا﴾ رقم (١٨٥٨)، وباب المرأة راعية في بيت زوجها رقم (٥٠٠٠)، وكتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿أَلِمُوا اللهُ وَأَلِمُوا اللهُ وَأَلِمُوا اللهُ وَأَلِمُ الْأَنْ وَأَلِمُ الْأَلْمُ وَأَلْمُ الْأَلْمُ وَأَلْمُ الْمَامُ العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق رقم (١٨٢٩) من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق (١٣٢٢٤)، والشافعي في «الأم» (٧/ ١٦٢)، وسعيد بن منصور =



وتبعه الصحابة، وألزم بطلاق الثلاث (١١) وتبعوه أيضاً، جوابه من وجوه:

[أحدهما: أنهم لم يتبعوه تقليداً له، بل أدّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليداً لعمر الآ).

الثانية (٣): أنهم لم يتبعوه كلهم، فهذا ابن مسعود ببخالفه في أمهات الأولاد (٤)، وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث (٥)، وإذا اختلف الصحابة وغيرهم، فالحاكم هو الحجة.

الثالثة: إنه ليس في اتباع قول عمر(٦) في هاتين المسألتين وتقليد الصحابة

- = (٢٠٤٦، ٢٠٤٩)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (٢/٢٧)، والنفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١١٣/٢)، وابن عبيد في والتاريخ" (١١٣/٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨)، وفي "المدخل" رقم (٨٥،) وابن عبيدة قال: "الأموال" رقم (١٥٠)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨)، وفي "المدخل" رقم (٢٨)، وابن عبد البر في "الجامع" (٢/ ٤٢)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٦٤) عن عبيدة قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وسنده صحيح. وورد النهي عن بيعهن في عدة أحاديث من المرفوع عن النبي على، أرجاها عندي حديث أبي أبي أيوب، أخرجه أحمد (٥/٣١٤)، والترمذي (١٢٨٣)، والدارمي (٢/٨٢)، والدارقطني (٣/ ٢١)، والبيهقي (١٠٢٢)، وإسناده حسن. وانظر: "الموافقات" (٣/ ٤٧١)، و«إعلام الموقعين" (٣/ ٢١)) وتعليقي عليهما، و«مجمع الزوائد" (٤/٢١).
  - (١) أخرجه مسلم (١٤٧٢) من حديث ابن عباس.
  - (٢) ما بين المعقوفتين من مطبوع «الدين الخالص» وسقط من الأصل.
    - (٣) من مطبوع «الدين الخالص»، وسقط من الأصل!
- (٤) سبق تخريجه، وخالفه ابن عباس أيضاً. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٣٢١٦، ١٣٢١٨) و«إعلام الموقعين» (١٣٢١٨ ـ ٣٩٣/٤) و«إعلام الموقعين» (١٣٩٨ ـ ٣٩٣) وتعليقي عليه.
- (٥) روى مسلم في «صحيحه» (١٤٧٢) عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله على وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
  - وله لفظ آخر في «صحيح مسلم» أيضاً.
- لكن جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! فانظر الروايات في «سنن البيهقي» (٧/ ٣٣٧)، وانظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١٢١)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٤١ \_ ٢٤١)، و«إعلام الموقعين» (٤/ ٣٩١ \_ ٣٩٢)، وتعليقي عليه.
  - (٦) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بن الخطّاب رفيه».



لو فرضنا<sup>(۱)</sup> له في ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه بكثير، في كل ما يقوله،
 وتَرْك قول من<sup>(۲)</sup> هو مثله، ومن هو فوقه، وأعلم منه، فهذا من أبطل الاستدلال
 وهو تعلُّق ببيت العنكبوت؟ فقلِّدوا عمر، واتركوا تقليد فلان وفلان.

فأما أنتم تصرحون بأن عمر لا يقلَّد، وأبو حنيفة، والشافعي، ومالك يُقلَّدون، فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له، فكيف يجوز للرجل أن يحتج بما لا يقول به؟

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: إن عمرو بن العاص قال لعمر \_ لما احتلم \_: خذ ثوباً غير ثوبك، فقال: «لو فعلت صارت سنة»(٣)، فأين في هذا من الإذن من عمر في تقليده، والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله.

وغاية هذا أنه تركه لئلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك ويقول: لولا أن هذا سنة رسول الله ﷺ ما فعله عمر.

فهذا هو الذي خشيه عمر، والناس مقتدون بعلمائهم شاؤوا أم<sup>(٤)</sup> أبوا فهذا هو الواقع، وإن كان الواجب فيه تفصيل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «لو فرض».

<sup>(</sup>٢) كذًا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «ما»!

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٥٠ - رواية يحيى و١/ ٥٦ / رقم ١٣٧ - رواية أبي مصعب) عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رَكُب فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة. وظاهر الإسناد أن يحيى هذا لقي عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة، فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه سقط من السند - عن أبيه - إذ إن أباه عبد الرحمٰن له رؤية.

وأخرج القصة البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٧٠)، وفي «المعرفة» (١/ ٢٦٥)، واخرج القصة البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٠ المنطب في «التالي» (رقم ٢٠٣ ـ بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت قال: صلى عمر... فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: «لو فعلتها لصارت سنة»، وانظر: «الاستذكار» (١١٦/٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل و«الدين الخالص»: «أو».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٤٥)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦١ \_ ٥٦٢ \_ بتحقيقي).





## 🔀 الباب الأول 🗺

قال (ك): «يقول تعالى: ﴿إِنَّا أَلْقُوا فِيهَا سِمِعُوا لِمَّا شَهِيقًا﴾ يعني: صياحاً ﴿وَهِى تَغُورُ﴾ تغلي بهم وقوله تعالى: ﴿تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِّ﴾ أي: يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم ﴿كُلُّمَا أَلْقِي فِيهَا فَرَجُّ سَأَلَمُمْ خَرَنَبُهَا أَلَد يَأْتِكُو نَلِيرٌ قَالُوا بَلَ مَن بعض من شدة غيظها عليهم ﴿كُلُّما أَلْقِي فِيها فَرَجُّ سَأَلَمُمْ خَرَنَبُها أَلَد يَأْتِكُو نَلِيرٌ قَالُوا بَلَ مَن سَعَيْ إِنْ أَشَد إِلَّا فِي صَلَالِ كِيرٍ ﴿ إِن الله يعلى علله في خلقه وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة وإرسال الرسول إليه تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة وإرسال الرسول إليه على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا: ﴿لَوْ كُنَّا نَسَمُعُ أَلُ مَعْذِينَ مَقَى الإمام أحمد بسنده (١) إلى من سمعه من نعقِلُ مَا كُنا فِي أَصْنَبِ السّعِيرِ وي الإمام أحمد بسنده (١) إلى من سمعه من رسول الله ﷺ: «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن (١) النار أولى به من الحنة» المنار أولى به من

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ، وعزوه لأحمد خطأ، وعند ابن كثير في «تفسيره» (۱۶/ ۷۳ \_ ۷۶) حديث عزاه لأحمد، وقال عقبه: «وفي حديث آخر:...» وذكر هذا الحديث، وسقطت «وفي حديث آخر» من بعض النسخ، بما فيها نسخة المصنف، فحصل هذا الوهم في العزو! ولم أظفر باللفظ المذكور، ولا إخاله يصح.

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «تيسير العلي القدير»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٠٠/٤).



#### فصل

قال محمد تقي الدين: فهمنا من هذا الكلام أن خزنة جهنم يقولون لكل جماعة تدخل النار: ﴿أَلَدُ يَأْتِكُو نَلِيرٌ ﴾ ألم تبلغكم دعوة رسول من الرسل؟ فيجيبون بقولهم: بلى، قد جاءنا نذير فكذبناه، وقلنا له: ما أنزل الله عليك من شيء بل أنت ضال كاذب. وفرق التقليد وأصحاب الطرائق يقولون للرسول بلسان الحال وهو أبلغ من لسان المقال: أنت صادق آمنا بأن الله أنزل عليك كتابه وبعثك إلينا رسولاً وجعلك علينا حجة، ولكننا قد اتخذنا إماماً من أمتك نعترف أنه يجوز عليه الخطأ والنسيان والجهل ويجوز كذلك عليه أن يزل، فنحن نعرض ما جئت به وحاربناهم وسميناهم وهابية وأصحاب مذهب خامس، فلا جرم أن هؤلاء أيضاً إذا لم يتوبوا وبقوا على اعتقادهم إلى الممات يدخلون جهنم ويجري عليهم ما جرى على المكذبين، راجع تفسير قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنَ أَمْرُوتِ ﴾ [النور: ٣٣] في آخر سورة النور من هذا الكتاب.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٥٣/٤) ما نصه:

«الوجه الخامس والخمسون: قولكم: قد قال أبيّ: «وما اشتبه عليك فكِله إلى عالمه» (۱) ، فهذا حق. وهو الواجب على من سوى الرسول. فإن كل أحد بعد الرسول لا بد أن يشتبه عليه (۲) بعض ما جاء به ، وكل من (۳) اشتبه عليه شيء ، وجب عليه أن يكِله إلى من هو أعلم منه فإن تبيَّن له ، صار عالماً مثله وإلا وَكَلُه إليه ولم يتكلف ما لا علم له به فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنة نبينا ، وأقوال أصحابه ، وقد جعل الله سبحانه ، فوق كل ذي علم عليماً (٤) .

فمن خفي عليه بعض الحق فوَكَلَه إلى مَنْ هو أعلم منه، فقد أصاب، فأي شيء في هذا من الإعراض عن القرآن، والسنن، وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معياراً على ذلك، وترك النصوص لقوله، وعرضها عليه، وقبول كل ما أفتى به، ورد كل ما خالفه؟!

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «الدين الخالص»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) من مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «وكلما»!

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «عليم».

the formal the second



وهذا الأثر نفسه، من أكبر الحجج على بطلان التقليد، فإن أوله: «ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه»(١).

ونحن نناشدكم الله إذا استبانت لكم السنة، هل تتركون قول من قلدتموه لها، وتعملون بها، وتفتون أو تقضون بموجبها، أم تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله، وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبيّ مع سائر الصحابة على هذه الوصية، وهي مبطلة للتقليد قطعاً، وبالله التوفيق.

ثم نقول: هلا وكلتم ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب رسول الله على الله عليه الأمة وأفضلها؟ ثم تركتم أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن كان من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه، فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم؟)(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦)، وينحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٦٥ ـ ٥٦٣ ـ بتحقيقي).





## 😝 الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ فَذَرْفِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنْسَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنْسَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينً اللهِ ﴾ [القلم: 21 - 20]

### فصل

قال محمد تقي الدين: تقدم أن المقلدين وأصحاب الطرائق القدد لا يصرحون بتكذيب الكتاب والسنة، ولكنهم في الواقع يعاملونهما معاملة المكذّبين، ولا بد أن يعذبهم الله في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا قبل الموت،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤١٢/٤).



فالمقلد يقول: إمامي إمامي؛ مذهبي مذهبي لا أحيد عنه قيد شعرة. كنت أصلي في المسجد النبوي قبل ثلاث سنين تقريباً وكان إلى جانبي شخص يصلي النافلة فأقيمت صلاة الفريضة وبقي مستمرًا في نفله حتى أكمله بعد ركوع الإمام ورفعه من الركوع، فقلت له بلطف: يا أخي، كان ينبغي لك أن تسلم وتدخل مع الإمام. وبعبارة أخرى: أن تقطع النافلة، قال رسول الله على: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (وفي حديث آخر: "فلا صلاة إلا التي أقيمت المادة. فلا صلاة إلا التي أقيمت المادة. لي بغضب: مذهب أبي حنيفة سيد المذاهب، والمغاربة جهال وصلاتهم فاسدة. فقلت له: أنا لا أدافع عن المغاربة وإنما أدافع عن سنة النبي على، فازداد لجاجأ فأعرضت عنه، وأما صاحب الطريقة فيؤمن بما يقوله شيوخه أن علماء الرسوم فأعرضت عنه، وأما صاحب الطريقة فيؤمن بما يقوله شيوخه أن علماء الرسوم والأوراق والروايات إنما يعلمون قشور الشريعة ونحن نعرف المحقيقة التي هي لباب الشريعة، فإذا قال لك علماء الظاهر: حدثني أبي عن جدى فقل لهم: حدثني قلبي عن ربي، ومراده بحدثني أبي عن جدي مثلاً حديث علي بن الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله وسلم عليهم، ومعنى هذا أن غلاة المتصوفة يزعمون أنهم يأخذون العلم عن الله بدون وساطة ومعنى هذا أن غلاة المتصوفة يزعمون أنهم يأخذون العلم عن الله بدون وساطة الرسول على، أعني علم الشريعة، وهذا كفر بإجماع المسلمين.

قال صاحب: «الدين الخالص» (ج٤/٤٣٥) ما نصه:

«الوجه السادس والخمسون: قولكم: كان الصحابة يفتون ورسول الله ﷺ بين أظهرهم، وهذا تقليد للمستفتين لهم.

فجوابه: إن فتواهم إنما كانت تبليغاً عن الله ورسوله، وكانوا بمنزلة المخبرين فقط، لم تكن فتواهم تقليداً لرأي فلان وفلان، وإن خالفت النصوص فهم لم يكونوا يقلدون فتواهم ولا يُفتون بغير النصوص، ولم يكن المستفتي لهم يعتمد إلا على ما يبلغونه (٣) إياه عن نبيهم، فيقولون: أمر بكذا، وفعل كذا، ونهى عن كذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧١٠) في صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذّن، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد (٢/ ٣٥٢) وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة، وأبو تميم الزُّهري مجهول، لم يرو عنه غير عياش بن عباس.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلّا على ما يبلغونهم».



هكذا كانت فتواهم، فهي حجة على المستفتين. كما هي حجة عليهم، ولا فرق بينهم، وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها، والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموه إلا بما علموه عن نبيهم، وشاهدوه، وسمعوه منه، هؤلاء بواسطة، وهؤلاء بغير واسطة.

ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة، يحلل ما حلله، ويحرم ما حرمه، ويستبيح ما أباحه.

وقد أنكر النبي على من أفتى بغير السنة منهم، كما أنكر على أبي السنابل (١) وكذبه (٢)، وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر (٣).

وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات<sup>(٤)</sup> وأنكر على من أفتى بغير علم، كمن يفتي بما لم يعلم صحته، وأخبر أن إثم المستفتي عليه<sup>(٥)</sup>.

فإفتاء الصحابة في حياته نوعان:

أحدهما: كان يبلغه، ويقرِّهم عليه، فهو حجة بإقراره، لا بمجرد إفتائهم. الثاني: ما كانوا يفتون به، مبلغين له عن نبيهم، فهم فيه رواة لا مقلِّدون ولا مقلَّدون (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأصل: «ابن أبي السنابل»! والمثبت من «الدين الخالص» وسائر المصادر.

<sup>(</sup>٢) هو في حديث رواه البخاري (٥٣١٩)، و(٥٣٢٠) في «الطلاق»، باب ﴿وَأَوْلَتُ ٱلْأَمْمَالِ الْمَعْمَنَ حَلَمُنَ ۗ ﴾، ومسلم (١٤٨٤) في «الطلاق»، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل من حديث، سبيعة الأسلمية.

وقد جاء \_ أيضاً \_ في حديث رواه أبو السنابل نفسه، رواه أحمد (٤/ ٣٠٤ \_ ٣٠٥)، والترمذي (١٩٣٧)، والنسائي (٦/ ١٩٠ \_ ١٩١)، وابن ماجه (٢٠٧٧)، والطبراني (٢٢/ رقم ١٩٠٦ \_ ٨٩٦)، إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيره، وانظر: «الإصابة» (٤/ ٢٩) (ترجمة أبي السنابل).

<sup>(</sup>٣) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري (٢٣١٤) في «الوكالة»، باب الوكالة في الحدود ـ وأطرافه كثيرة ـ، ومسلم (١٦٩٧) في «الحدود»، باب من اعترف على نفسه بالزنا من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وفيه: وإني أُخبرت أن على ابني الرجم... فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله... وعلى ابنك جَلْد مئة وتغريب عام».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الدين الخالص» (٢٤٦/٤ ـ ٢٤٧)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٦٥ ـ ٥٦٤ ـ بتحقيقي).





## ∺ الباب الأول 🔄

قــولــه تــعــالى: ﴿ فَلَا أُقْمِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرْمِمِ ۞ وَمَا هُو بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّا نُذَكَّرُونَ ۞ فَلَا يَقْوَلُ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ۞ فَلَا يَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذُنَا مِنْهُ الْمَنْ فَي اللَّهُ الْمَانِينَ ۞ فَلَا يَمْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَالنَّهُ لَا مُنْفَى اللَّهُ الْمَانِينَ ۞ فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَالْمَافِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمَنْفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمَنْفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمَنْفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَشْرَةً عَلَى ٱلْكَفِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمَنْفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمَنْفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكَشْرَةً عَلَى ٱلْكَفِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَكَشْرَةً عَلَى ٱلْكَفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكَمْرَةً عَلَى ٱلْكَفِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لِكُونَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنَ وَإِنَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لِكُونَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنَ اللَّهُ لَكُونَ الْمُؤْمِنَ وَإِنَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَعُلُم اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ لَكُونُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنَ وَإِنَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَا لَمُؤْمِلُومُ اللَّهُ لَوْلَا لَكُونُ اللْمُؤْمِنَ وَإِنَّهُ لَا لَمُؤْمِلُومُ اللَّهُ لَا لَعْلَامِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ لَا لَهُ لَكُونُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُونِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِق

قال (٤): "يقول تعالى مقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المعغيبات عنهم: إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فقال تعالى: ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۚ فَ وَمَا لا بَتُعِرُونَ لَ لَا بَعِرُونَ لَ الله على معنى التبليغ؛ إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ فَ فَي يعني: محمداً على إضافة إليه على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل. ﴿ وَمَا هُو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا نَوْمِنُونَ فَ وَلَا بِمَو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا نَوْمِنُونَ فَي وَلا بِعَقِلِ كَاهِنَ قَلِيلاً مَا نَدُكُرُونَ فَي وَى الإمام أحمد بسنده إلى عمر بن الخطاب قال: "خرجت أتعرض لرسول (١) الله على قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى قال: "خرجت أتعرض لرسول (١) الله على قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش، قال فقرأ: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ قَال: فقلت: كاهن قال: فقرأ: ﴿ وَلَا بِقَلْ عَلَى الْمَوْلِ فَي نَوْلِ شَاعِرٌ فَي نَرْتِ الْمَالِينَ فَي وَلَو نَقَلَ عَلَى الْأَقَاوِيلِ فَي لَكُونَ فَي نَرَبُ الْمَالِينَ فَي وَلَو نَقَلَ عَلَى الْأَقَاوِيلِ فَي لَكُونَ قَلِكُ مَا نَوْبُونَ فَي نَرْتِ الْمَالَمِينَ فَي وَلَو نَقَرَلُ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَي لَكُونَ قَلِكُ مَا نَدْبُولُ مَن نَرَبُ الْمَالَمِينَ فَي وَلَو نَقَولُ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَي لَكُونَ الْمُعَالِي اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولِ فَي لَوْبُولُ الْمَالِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «رسول».



مِنّهُ بِٱلْمِينِ ۗ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۚ فَهَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِنَ ﴿ . . . ﴾ إلـــــى آخر السورة قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع (١١). فهذه جملة الأسباب (١) التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة، ولله الحمد والمنة (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ . . . ﴾ إلى آخر السورة.

قال (ك): "يقول تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا ﴾ أي: محمد على لو كان كما يزعمون مفترياً فزاد في الرسالة أو نقص (٤) منها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة، ولهذا قال تعالى: ﴿ لَأَخَذَا مِنَهُ بِالْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ وَهُو نياط لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَبِينَ ﴿ وَهُو نياط القلب أي: العرق المعلق فيه القلب، وقوله تعالى: ﴿ فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَجِزِينَ ﴾ أي: فما يستطيع أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه، والمعنى: بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله على مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷/۱)، والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۲۲/۹) وقال: «رجاله ثقات إلّا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر» وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (۱۰۸/۱): «إسناده ضعيف لانقطاعه؛ شريح بن عبيد الحمصي تابعي متأخر لم يدرك عمر».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «من جملة الأسباب».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤١٩/٤).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «أنقص».

<sup>(</sup>٥) من مطبوع «تيسير العلى القدير»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٢٠/٤).



#### فصل

قال محمد تقي الدين: برّا الله نبيه على مما اتهمه به الكفار من زعمهم أنه شاعر أو كاهن، وأخبر أن هذا القرآن ليس شعراً ولا كهانة، وإنما هو تذكرة، أي: موعظة بليغة، ولكن لا ينتفع بها إلا المتقون الذين لم يمنعهم الحسد ولا الهوى من اتباع الحق واجتناب الباطل، فالكبر والحسد واتباع الهوى هذه الصفات الخبيثة منعت الناس في كل زمان ومكان من اتباع القرآن والاهتداء به، وهذه الصفات نفسها هي التي منعت المقلدين وأصحاب الطرائق الجهال والشيوخ المحتالين من اتباع القرآن، الذي هو حبل الله المتين، من تركه تجبراً قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وأي عاقل يقدم «مختصر خليل» المالكي وكتاب «الهداية» الحنفي وكتاب «المنهاج» الشافعي على كتاب الله وسنة رسوله إلا شقي ضال مضل.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٥٥) ما نصه:

«الوجه السابع والخمسون: قولكم: وقد قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْمَهُمْ مِنَالِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّ

جوابه من وجوه:

أحدها: إن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي، الذي ينزل في غيبتهم على النبي ﷺ في الجهاد.

فأين في هذا حجة لفرقة (١) التقليد على تقديم آراء الرجال على الوحي؟

الثاني: إن الآية حجة عليهم ظاهرة، فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره إلى نوعين:

أحدهما: نفير الجهاد، والثاني: التفقه في الدين.

وجعل قيام الدين بهذين الفريقين، وهم الأمراء والعلماء، أهل الجهاد، وأهل العلم.

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «فرقة».



أحدهما: إن المعنى: فهلا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة، فيكون المعنى في طلب العلم، وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر.

والثاني: أن المعنى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدة، وتنذر النافرة للجهاد إذا رجعوا إليهم، ويخبروهم (١) بما نزل بعدهم من الوحي، وهذا قول الأكثرين، وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد، كما قال النبي على: «وإذا استنفرتم فانفروا»(٢).

وعلى كلا القولين، فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد<sup>(٣)</sup> المذموم، بل هي حجة على فساده وبطلانه، فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة، فمن لم يقم عليه<sup>(٤)</sup> الحجة، لم يكن قد أنذر، كما أن النذير من أقام الحجة فمن لم يأت بحجة فليس بنذير، فإن سميتم ذلك تقليداً!! فليس الشأن في الأسماء.

ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى، فسموه ما شئتم، وإنما ننكر نصْب رجل معين، يُجعل قوله عياراً على القرآن والسنن، فما وافق قوله منها قُبل، وما خالفه لم يقبل، ويقبل قوله بغير حجة، ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه، فهذا الذي أنكرناه، وكل عالم على وجه الأرض يُعلن بإنكارِه وذم أهله»(٥).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «ويخبرونهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٣٤) في «جزاء الصيد»، باب لا يحل القتال بمكة، و(٢٧٨٣) في «الجهاد»، باب فضل الجهاد، و(٢٨٢٥)، باب وجوب النفير، و(٣٠٧٧)، باب لا هجرة بعد الفتح، ومسلم (١٣٥٣) في «الحج»، باب تحريم مكة وصيدها... وفي «الإمارة»، باب المبايعة بعد فتح مكة، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: "بدائع الفوائد" (١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٤) من مطبوع «الدين الخالص»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدين الخالص» (٢٤٧/٤ ـ ٢٤٨) بتصرف، ونحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦ ـ ١٦٥ ـ بتحقيقي).





### 🔀 الباب الأول 😝 🕟 🔻

قوله تعالى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ الشَّمَا أَنَهُمْ أَنَّ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَالَمَّ إِنَا خَلَقْنَاهُم عِنَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَكُلُ اَمْرِي مِنْهُمْ أَنَ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَالَمَّ إِنَا خَلَقْنَاهُم مِنَ الْمُسْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ إِنَا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى أَنَ نُبُدِلَ مِنَا مَعْمُونَ وَكَا أَنَ اللَّهُ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَلَ فَلَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَى يُلِقُواْ يَوْمَعُمُ اللَّذِى خُورُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ كَا خَلِيهُ اللَّذِى كَافُواْ يُوعَدُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِلَى نَصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ كَا خَلِيهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّذِى كَافُواْ يُوعَدُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال (ك): "ينكر الله على الكفار الذين تفرقوا عن رسول الله على فرقاً فِرقاً مع أنهم كانوا في زمانه وشاهدوه وما أيدَهُ الله به من المعجزات (۱) الباهرات. فيقول الله: ﴿فَالِ النِّينَ كَثَرُوا فِيلَكَ مُهْطِينَ ﴿ أَي: نافرين منك منطلقين بسرعة ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ معرضين متفرقين يميناً وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل. ؟ وعن جابر بن سمرة: إن رسول الله على خرج عليهم وهم حِلَق، فقال: "ما لي أراكم عزين (۱) أي: متفرقين حِلَقاً حِلَقاً. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم.

وقوله تعالى: ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ أَرْبِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَاللَّهُ أَي: أَي يَعْمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَن رسول الله ﷺ، ونفارهم عن الحق ان يدخلوا جنة النعيم؟. ﴿ كَلّا ﴾ بل مأواهم جهنم، ثم قال تعالى مقرراً وقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروه واستبعدوا وجوده، مستدلاً عليهم بالبداءة التي

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالمعجزات».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩٣/٥)، ومسلم (٤٣٠)، وأبو داود (٤٥٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢١٦٢٢)، وغيرهم.



وقال ههنا: ﴿ فَلا أَقِيمُ بِنِ الْشَرَقِ وَالْعَزِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَنَ أَن نَبُلِلَ خَيْلًا مِيْمُ أَي يوم القيامة (١) بأبدان خير من هذه ﴿ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ أي: بعاجزين، كما قال تعالى: ﴿ أَيْسَبُ الْإِسْنُ أَلَن بَمْعَ عِظَامَمُ ﴿ لَى بَلَى قَدِرِن عَلَى أَن شُوّى بَالَمُ ﴿ لَى ﴾ قال تعالى: ﴿ فَذَرَهُم ﴾ أي: يا محمد ﴿ يَغُوشُواْ وَيَلْعَبُوا ﴾ [أي: دعهم ﴿ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُوا ﴾ [أي: دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم ﴿ حَتَى بُلَنقُوا يَوْمَهُ اللّهِ عَنُونَ وَنَ الْأَمْلَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعُونُ وَنَ الْأَمْلَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وهذا مروي عن مجاهد وغيره، وقوله تعالى: ﴿خَشِمَةٌ أَشَرُهُم اَي: خاضعة ﴿ رَبَّهَ مُهُمْمٌ فِأَنَّهُ اللَّهِ مَا استكبروا في الدنيا عن الطاعة ﴿ زَلِكَ ٱلْبَوْمُ اللَّهِ كَانُوا فِي الدنيا عن الطاعة ﴿ زَلِكَ ٱلْبَوْمُ اللَّهِ كَانُوا فِي عَدُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) بعدها في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «نعيدهم».

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦).



#### فصل

قال محمد تقي الدين: عاب الله تعالى على الكفار إعراضهم عن النبي على وتفرقهم فرقاً مع اتفاقهم على الكفر به، وتوعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. والإعراض عما جاء به الرسول على كله شر، سواء أكان مع ادعاء الإيمان به أم مع التصريح بالكفر، فمن ادعى الإيمان به صلوات الله عليه ولم يتبعه فقد حرم الخير كله ويخشى عليه الكفر، كما تقدم عن أحمد بن حنبل كَلِّلُهُ في تفسير قوله تعالى في آخر سورة النور: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعْالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ الآية.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٥٧/٤) ما نصه:

«الوجه الثامن والخمسون: قولكم: إن ابن الزبير سئل عن الجد والإخوة فقال: أما الذي قال رسول الله عليه: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته خليلاً» يريد أبا بكر، فإنه أنزله أباً (١).

فأي شيء في هذا مما يدل على التقليد بوجه من الوجوه؟ وقد تقدم من الأدلة الشافية التي لا مطمع في دفعها مما يدل على أن قول الصديق في الجد أصح الأقوال على الإطلاق.

وابن الزبير لم يخبر بذلك تقليداً، بل أضاف المذهب إلى الصديق، لينبه على جلالة قائله، وأنه ممن لا يقاس غيره به، لا ليُقبل قوله بغير حجة، ويترك الحجة من القرآن، والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة، كانوا أتقى لله، وحجج الله وبيناته أحب إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كائناً من كان.

وقول ابن الزبير: «إن الصديق أنزله أباً» متضمِّن للحكم والدليل معاً»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٥٨)، وأحمد (٤/٤ و٥)، والبيهقي (٢٤٦/٦). 🤚

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدين الخالص» (٢٤٨/٤ ـ ٢٤٩)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/٦٦٥ ـ بتحقيقي).





## 🔀 الباب الأول 🗺

قوله تعالى: ﴿ فَمِ النَّيْلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ ۚ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهُ وَرَبِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ [المزمل: ٢ ـ ٥]

قال (ك): «أي: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة، أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك، ﴿وَرَبِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا﴾ أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره، وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه وفي «صحيح البخاري» عن أنس: «أنه سئل عن قراءة رسول الله فقال: كانت مدًا ثم قرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» يمد: «بسم الله» ويمد «الرحمن» ويمد «الرحيم» (۱) وعن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله، فقالت: «كان يقطع قراءته آية آية» ﴿ بِنْ سِمِ اللهِ وَالرَّحِينِ فَي الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ فَي الْعَلَمِينَ فَي الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ فَي الرَّحِينِ الرَّحِينِ فَي اللهِ والود واود والترمذي (٢).

# وفي الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»(٩)، و«ليس منا من لم يتغنَّ

- (١) أخرجه البخاري (٥٠٤٦).
- (۲) أخرجه أحمد (۲/۳۰)، وأبو داود (٤٠٠١)، والترمذي (۲۹۲۷)، وفي «الشمائل» (۲۰۹۳)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۰۰ ـ ۲۰۱ و ۲۰۱/۵۲۰)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۶۷)، وأبو يعلى (۲۹۲، ۲۹۲۲)، وابن المنذر في «الأوسط» (۱۳٤٤)، والطحاوي في «المشكل» (۵٤۰۵، ۵۶۰۵)، والطبراني (۲۳/رقم ۲۰۳)، والدارقطني (۲۱۲۳ ـ ۳۱۲)، والبيهقي (۲/ ٤٤)، والحديث صحيح.
- (٣) ذكره البخاري في "صحيحه" تعليقاً في كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: "الماهر بالقرآن مع الكرام البررة"، وأخرجه مسنداً في "خلق أفعال العباد" (٢٥١، ٢٥١)، وأبو داود (١٤٦٨)، والنسائي (٢/١٧٩ ـ ١٨٠)، وفي "الكبرى" (١٧٩/١، ٢٠٥٠)، وابن ماجه (١٣٤٢)، وابن أبي شيبة (٢١/١٦٤)، والدارمي =



بالقرآن $^{(1)}$  و «لقد أوتي هذا... مزماراً من مزامير آل داود $^{(Y)}$ ؛ يعني: أبا موسى الأشعري.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلَقِى عَلَيْكَ قَوْلًا نَقِيلًا ۞﴾ أي: ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت: «أنزل على رسول الله وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي»(٣).

وفي "صحيح البخاري" عن عائشة الله الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟ ، فقال: "أحياناً يأتي في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»، قالت عائشة: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً». هذا لفظه "(٥).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: القرآن كنز عظيم جاءنا به النبي الكريم فاستغله سلف هذه الأمة أحسن استغلال، وبلغوا به أوج العلا في سعادة الروح والجسد، وحكموا به مشارق الأرض ومغاربها، وملأوا الدنيا علماً وعدلاً، ثم خلف من بعدهم خلوف نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فردُّوا إلى أسفل سافلين، وهم في ظلماتهم يعمهون، وقد تعلقوا بالسراب يظنون أنه شراب، ولن يجدوا لدائهم دواءً

<sup>= (</sup>٣٥٠١)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٧٧) ومحمد بن نصر في «قيام الليل» (ص٩٥)، وأبو يعلى (١٧٠٦)، وفي «معجم شيوخه» (١٧٨)، وأبو عوانة ـ كما في «إتحاف المهرة» (٢/ ٤٧٤) ـ، والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (١٦١، ١٦١٥)، والحاكم (٢/ ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٥)، وتمام في «فوائده» (١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨ ـ «الروض البسام»)، والبيهقي في «الشعب» (١١٤٠، ٢١٤١)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (١٣٨٨) من طرق عن البراء بن عازب، وبعضها صحيحة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٢٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أجمد (١٩٠/٥)، وأبو داود (٢٥٠٧، ٣٩٧٥)، وسعيد بن منصور (٢٣١٤ ـ التفسير)، وابن سعد (٢١١/٤)، والطحاوي في «المشكل» (١٤٩٩)، والطبراني (٤٨٥١، ١٤٩٥)، والبيهقي (٢٨٥١ ـ ٢٤)، والحاكم (٢/٨١ ـ ٨١/١)، والبيهقي (٢/٨٠ ـ ٢٤)، والحاكم

<sup>(</sup>٤) برقم (٢)..

<sup>(</sup>٥) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٤٠ ـ ٤٤٠).



ولا لمشاكلهم حلًا إلا بالرجوع إلى القرآن درساً وتعليماً وتحكيماً، ويتخذونه سراجاً لهم يضيء ظلمات الحياة الدنيا ويسعدهم في الأخرى.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٥٧/٤) ما نصه:

«الوجه التاسع والخمسون: قولكم: وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهد، وذلك تقليد له، فلو لم يكن في آفات<sup>(۱)</sup> التقليد غير هذا الاستدلال، لكفى به بطلاناً، وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا، وسنة نبينا، وإجماع الأمة على قبول قوله؟ فإن الله سبحانه نصبها حجة يحكم الحاكم بها، كما يحكم بالإقرار، وكذلك قول المقر أيضاً، حجة شرعية، وقبوله تقليداً<sup>(۱)</sup> له كما سمَّيتم قبول شهادة الشاهد تقليداً.

فسموه ما شئتم، فإن الله سبحانه أمرنا بالحكم بذلك، وجعله دليلاً على الأحكام، فالحاكم بالشهادة والإقرار، منفّذ لأمر الله ورسوله، وقد كان النبي على يقضي بالشاهد (٢) وبالإقرار (٤)، وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد، فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وتقديم آراء الرجال عليها وتقديم قول الرجل على مَن هو أعلم منه، واطّراح قول من عداه جملة، من باب قلب الحقائق، وانتكاس العقول والأفهام، بالجملة؛ فنحن إذا قبلنا قول الشاهد، لم نقبله لمجرد كونه شهد به، بل لأن الله سبحانه أمرنا بقبول قوله.

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «آفاق»!

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «الدين الخالص»: «تقليد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٤) ورد أخذ النبي رهي الإقرار في قصة ماعز في الزنى، وقد ورد هذا من رواية جمع من الصحابة منهم:

أبو سعيد الخدري: رواه مسلم (١٦٩٤) في «الحدود»، باب من اعترف على نفسه بالزنا. وأبو هريرة: رواه مسلم (١٦٩١) (١٦).

وجابر بن سمرة: رواه مسلم (١٦٩٢).

وبريدة في "صحيح مسلم" أيضاً (١٦٩٥)، وفيه اعتراف الغامدية، وفيه قصة المرأة التي اعترفت بالزنا، وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: رواه البخاري (٢٣١٤)، وأطرافه كثيرة انظرها هناك، ومسلم (١٦٩٦)، والمرأة التي من جهينة التي اعترفت بالزنا: رواه مسلم (١٦٩٦).

. ·



فأنتم \_ معاشر المقلدين \_ إذا قبلتم قول من قلّدتموه، قبلتموه بمجرد(١) كونه قاله، لا لأنَّ الله أمركم بقبول قوله، وطرح قول من سواه (٢٧) قاله، لا

 <sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «لمجرد».
 (٢) في مطبوع «الإعلام»: «وطرح ما سواه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٢٤٩/٤)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ـ





### 🖼 الباب الأول 🗺

قول ه تعالى: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ وَمَهْدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ كُلَّ إِنَهُ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ وَمَهْدتُ لَهُ مَعُودًا ﴾ إنّهُ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ كُلَّ إِنَهُ كَانَ لِإَيْكِنِنَا عَنِيدًا ﴾ سَأُرْهِفُهُ صَعُودًا ﴾ إنّهُ فَكُر وَقَدَر ﴾ فَقُيل كَيْفَ مَدَر ﴾ فَمَّ نظر ﴿ فَهُمْ عَبَسَ وَبَسَر ﴾ فَمَّ أَذَبَر فَا أَلْبَشَر ﴾ وأشتكبر ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذا إِلّا سِخَرُ فَوْثَرُ ﴾ والمدثر: ١١ ـ ٢٦]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲۳/ ۲۳) يسئلٍ ضعيف جدّاً، مسلسل بالعوفيين الضعفاء.



وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل، فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو<sup>(۱)</sup> وما يُعلى عليه، وما أشك أنه سحر. . ! فأنزل الله: ﴿ فَيْلَ كَيْفَ فَلَرَ ﴾ فيقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدَّلها كفراً، وقابلها بالجحد بآيات الله والافتراء عليها، وجعلها من قول البشر، وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: ﴿ وَرَبَنَ خَلْفَتُ وَحِدًا ﴿ وَ عَلَى الله ولا ولد، ثم رزقه الله تعالى رزقاً عظيماً فقال: ﴿ وَجَعَلَتُ لَمُ مَالاً مَتَدُّودًا ﴿ وَاسعاً كثيراً، قيل: مئة ألف دينار وقيل: أرضاً (٣) يستغلها، وجعل له ﴿ وَيَبِينَ مُنْ وَاسعاً كثيراً، قيل: مئة ألف دينار وقيل: أرضاً (٣) يستغلها، وجعل له ﴿ وَيَبِينَ عَبِيلُون ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتحلى (٥) بهم، وكانوا فيما يتولون ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتحلى (٥) بهم، وكانوا فيما ذكر (٢) السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر وقتادة ثلاثة عشر. وهذا أبلغ في ذكر (٢) السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر وقتادة ثلاثة عشر. وهذا أبلغ في النعمة ﴿ وَمَهَدَتُ لَمُ تَنْهِيدًا ﴿ فَ كُلَّ إِنَانِهَا عَنِيدًا ﴿ فَ الله والأثاث وغير ذلك ﴿ وَمَهَدَتُ لَمُ تَنْهِيدًا ﴿ فَ كُلَّ إِنَامُ كُنَ لِاَيْنِنَا عَنِيدًا ﴿ فَ الله والمال والأثاث وغير ذلك ﴿ مُنَامَةُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ كُلَّ إِنَامُ كُنَ لَا لَهُ عَنْهُ أَن أَنْ إِنَانَا عَنِيدًا الله والمال والمال والمن وعور الكفر بعد

وإسناده ضعيف جدّاً؛ شيخ ابن إسحاق مجهول، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١٥/ ٧٤) لابن مردويه.

وأحرجه من طريق آخر عن ابن عباس: الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٥)، والحاكم (٢/ ٥٠٦ ـ ١٩٨)، وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٩٨/٢ ـ ١٩٩)، وفي «الشعب» رقم (١٣٣).

وبنحوه من مرسل عكرمة عند عبد الرزاق في «التفسير» (٣٢٨/٢)، وابن جرير، وعزاه في «الدر» لابن المنذر وأبي نعيم في «الحلية».

- (١) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «ليعلو».
- (٢) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٢٣/ ٢٣٠) بسند صحيح إلى قتادة، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١٥/ ٧٠) لعبد بن حميد أيضاً.
  - (٣) من مطبوع «تيسير العلي القدير»، وسقطت من الأصل.
    - (٤) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالتجارات».
      - (٥) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ويتملّى».
        - (٦) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «ذكره».

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٩٩ - ٢٠١)، و «الشعب» (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦)، وأبو نعيم في «الدلائل» (١/ ٣٣٣) من طريق ابن إسحاق: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.



العلم، قال الله تعالى: ﴿ سَأَرَهِفَهُم صَعُودًا ﴿ فَ الرَّمَام أَحَمَد بَسَنَدَه إِلَى أَبِي سَعِيد عن رسول الله قال: «ويل: وادٍّ في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره، والصَّعود: جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي به كذلك فيه أبداً » (١).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ نَكُرَ وَقَدَرَ ﴿ أَي: تروَّى ﴿ فَقُبِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ أَيْ قُبِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ أَي أَي الْحَادِ النظرة والتروِّي ﴿ أَي عَبَسَ ﴾ أي: أعاد النظرة والتروِّي ﴿ أَي عَبَسَ ﴾ أي: قبض بين عينيه وقطب ﴿ وَبَسَرَ ﴾ أي: كلح (٢) ، وقوله: ﴿ أُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ آَنَ عَبَسَ أَي: صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا فَي فَي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا فَي فَي مَا سُحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم، ولهذا قال: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿ آَي اليس بكلام الله ، قال تعالى : ﴿ سَأَمْلِهِ سَقَرَ ﴿ آَي : سَاغمره فيها ﴾ (٢) .

### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِآكِئِنَا عَنِيدًا﴾ كان عناده بالتكذيب وهو يعلم أن القرآن حق، والمقلدون وأصحاب الطرائق يقولون: آمنا بالقرآن وبالرسول على وبكل ما جاء به ولكنهم لا يعملون بسنته ولا بكتاب الله إلا إذا وافق مذهبهم أو طريقتهم، فأصحاب الطرائق يقدسون ابن عربي الحاتمي ويسمونه الشيخ الأكبر وهو يكذب كتاب الله والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ النَّيْنَ التَّغَذُوا الْمِجْلَ سَيَنَاهُمُ عَضَبٌ مِن رّبِهِم وَذِلَّةٌ فِي المُيَوْقِ الدُّنيّا ﴾. وابن عربي يقول: ﴿إِن الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله» لأن كل شيء عنده هو الله ويقول في قوله تعالى في قوم نوح: ﴿مِمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾ يقول: أغرقوا في بحار

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/٥٧)، والترمذي (٢٥٧٦، ٣١٦٤)، وعبد بن حميد (٩٢٤)، وأبو يعلى (١٣٨٣)، وابن المبارك في «الزهد» (٣٣٤)، وابن حبان (٧٤٦٧)، والحاكم (٧/٧٥ والحاكم (٧٤٦٧)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٥١٢، ٥٣٧، ٣١٣) جميعهم من طريق دراج عن أبي الهيثم، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه. وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، وفصلت في تخريجه في تعليقي على «التخويف من النار» لابن رجب، يسر الله إتمامه بخير وعافية.

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع "تيسير العلى القدير": "وكره".

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٤٨/٤ \_ ٤٤٩).



العلم بالله، فأدخلوا نار المحبة في الله. ويزعم أن فرعون كان مؤمناً وأنه كان من العارفين. وأصحاب المذاهب يأبون أن يتبعوا رسول الله على، أن يصلوا صلاته وأن يحجوا كما حج، وأن يعتمروا كما اعتمر، فيعرضون عباداته على مذاهبهم ويتبعونها وإن خالفت سنة الرسول على أليس هذا عناداً للكتاب والسنة؟ ومن لم يتب منهم فجزاؤه أن يصلى سقر، نسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم ويبعدنا جميعاً من طريق أصحاب الجحيم.

قال صاحب «الدين الخالص» (ج٤/٣٥٨) ما نصه:

«الوجه الستون: قولكم: وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف، والخارص، والقاسم، والمقوم، والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد، وذلك تقليد محض، أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم، وتقليد لهم فيما يخبرون به؟ فإن عنيتم الأول فهو باطل، وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون (١) إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه.

وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المُخبر والشاهد، لا من باب قبول الفتيا في الدين بغير (٢) قيام دليل على صحتها، بل بمجرد (٣) إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه، فأين قبول الأخبار، والشهادات والأقارير، إلى التقليد في الفتوى؟ والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي، طريق العلم به إدراكه بالحواس، والمشاعر الظاهرة والباطنة، وقد أمر الله سبحانه بقبول خبر المُخبر به، إذا كان ظاهر الصدق والعدالة، وطرد (٤) هذا.

ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله ﷺ، بأنه قال، وفعل (٥)، وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جراً، فهذا حق لا ينازع فيه أحد.

وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه، فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك ظنه واجتهاده، أفتقليدنا له في ذلك، بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه، وإدراكه؟ فأين في هذا ما يُوجب علينا أو يسوِّغ لنا، أن نفتي بذلك أو نحكم به، وندين الله به، ونقول: هذا هو الحق، وما خالفه باطل، ونترك له

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «تستريحون»!

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «من غير».(٣) في مطبوع «الإعلام»: «لمجرد».

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «اطرد».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «أو فعل». (٦) في مطبوع «الدين الخالص»: «فتقليدنا».



نصوص القرآن والسنة، وآثار الصحابة، وأقوال من عداه من جميع أهل العلم؟ ومن هذا الباب: تقليد الأعمى في القبلة، ودخول الوقت، لغيره، وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقلِّد غيره في طلوع الفجر، ويقال له: «أصبحت أصبحت» (١) وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت، وتقليد مَن في المطمورة لمن يُعْلِمه بأوقات الصلاة، والفطر والصوم، وأمثال ذلك.

ومن ذلك: التقليد في قبول الترجمة والرسالة والتعريف والتعديل والجرح، كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المُخبر بها، إذا كان عدلاً صادقاً، وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة، وإدخال الزوجة على زوجها، وقبول خبر المرأة، ذمّية كانت أو مسلمة، في انقطاع دم حيضها لوقته، وجواز وطئها، وإنكاحها بذلك.

وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكم، وإذا كان تقليداً (٢) لها، فالله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه، ولم يشرع لنا تلقي (٣) أحكامه عن غير رسوله، فضلاً عن ترك سنة رسوله، لقول واحد من أهل العلم، وتقديم (٤) قوله على قول من عداه من الأمة (٥).

# ∺ الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَا تَنْ فَرَتَ م مِن قَسْوَرَةٍ ﴿ فَ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِى ﴿ مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُنْشَرَةً ﴿ فَ كَلَّا بَل لَا يَكَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ فَ كَلَّا الله عَنَا فَكَ اللَّهُ مَذَكِرَةٌ ﴿ فَ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ ﴿ فَ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو اَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْغَفِرَةِ ﴿ فَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّةُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

قال (ك): «أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قِبَلَك عما تدعوهم إليه وتذكّرهم به معرضين ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَي فَرّتُ مِن قَسّوَرَةٍ ﴿ فَي فَارهم عن الحق، وإعراضهم عنه، حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «الإعلام»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «أن نتلقى».(٤) في مطبوع «الإعلام»: «ونقدم».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٤٩ ـ ٢٥١)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦٧ ـ منحقيقي).



وعن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله على هذه الآية: ﴿هُوَ أَهَلُ الْتَغْرَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

#### فصل

قال محمد تقي الدين: إن كفار العرب وغيرهم نفروا من دعوة النبي على كما تنفر حمر الوحش من الأسد إذا أحست به، وكل من اتخذ وليجة من دون الله ورسوله فإنه يفر من اتباع الكتاب والسنة وينفر منهما أعظم النفور، وإذا شئت أن تعلم ذلك يقيناً فَٱنْهُ عباد القبور عن الذبح والنذر لها والتمسح والطواف بها ودعائها والدعاء عندها، وأمر مقلداً حنفيًا يجهر بالتأمين أو يرفع يده عند الركوع والرفع منه. وقد ألف البخاري كله كتاباً خاصًا في "رفع اليدين" روى فيه أحاديث كالشمس، وكان عبد الله بن عمر يحصب من لا يفعله (أ) أي: يرميه بالحصباء فإنهم لا يفعلون ذلك ولو قطعت أيديهم، أي: هددتهم بقطعها. وأمر المقلد المالكي أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة فإنه المقلد المالكي أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة فإنه ينفر أعظم النفور. ولا يقبل كلام النبي على الذي رواه مالك (م) الذي هو إمامه بزعمه - فيرد حديث النبي بي وعمل مالك وجميع أصحابه إلا رجلاً واحداً

(٢) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٥٢/٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲/۳)، والترمذي (۳۳۲۸)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱٦٣٠)، وابن ماجه (٤٢٩٩)، والدارمي (۲۷۲٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٦٩)، وأبو يعلى (٣٣١٧)، والطبراني في «الأوسط» (۸۵۱۰)، وابن عدي (٣/٨٨/٣)، والبغوي في «التفسير» (٤/٠٤٤) وإسناد ضعيف، لضعف سهيل بن أبي حزم القُطعي، قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت». وضعّفه شيخنا الألباني.

<sup>(</sup>٣) طبع أكثر من مرة، أحسنها بتحقيق العلامة الشيخ بديع الدين السندي، المسمى «جلاء العينين».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه.



وهو ابن القاسم الذي روى عن مالك رواية معتلة مختلة في ترك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة، فنسأل الله العافية.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٦٠/٤) ما نصه:

«الوجه الحادي والستون: قولكم: وأجمعوا على جواز شراء اللَّحمان والأطعمة والثياب، وغيرها من غير سؤال عن حِلُّها، اكتفاء بتقليد أربابها.

جوابه: إن هذا ليس تقليداً في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل، بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع، وهو اقتداءٌ واتباع لأمر الله ورسوله.

حتى لو كان الذابح والبائع يهوديًا، أو نصرانيًا، أو فاجراً، اكتفينا بقوله في ذلك، ولم نسأله عن أسباب الحل، كما قالت عائشة والله الله إن ناساً يأتوننا باللَّحْمان، لا ندري، أذكروا اسم الله عليه أم لا؟، فقال: «سموا أنتم وكُلوا»(۱). فهل يسوغ لكم تقليد الكفار والفساق في الدين، كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة؟

فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة، وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين الحق والباطل، لنعقد معكم عقد الصلح اللازم، على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهما، وأن ندور مع الحق حيث كان، ولا نتحيَّز إلى شخص معين غير الرسول نقبل قوله كُلَّه ونردُّ قول مَن خالفه كله، وإلا فاشهدوا بأنّا أولُ منكر لهذه الطريقة، وراغبٍ عنها، داعٍ إلى خلافها والله المستعان؟»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدين الخالص» (٢٥١/٤)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦٨ \_ ٥٦٩ \_ بتحقيقي).





## الباب الأول ا

قـولـه تـعـالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُم وَقُرْءَانَهُ الله عَلَيْنَا عَرَانَكُ فَالَبِّعِ قُرْءَانَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قال (٤): «هذا تعليم من الله على لرسوله على في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادره إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته فأمره الله على إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله أن يجمعه في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه، فالحالة الأولى: جمعه في صدره. والثانية: تلاوته. والثالثة: تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: ﴿لاَ نَعْجَلُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلُ بِهِ أَي: بالقرآن كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن فَبْلُ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُم وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْما الله الله الله الله عالى: ﴿ وَلاَ تَعَلَى الله عَلَى الله عالى الله عالى: ﴿ وَقُرْءَانَهُ ﴾ أي: أن تقرأه ﴿ وَإِنَّ الله عالى الله عالى: ﴿ وَالله عن الله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَهُ ﴾ أي: فاستمع له، ثم اقرأه كما أقرأك: عليك الملك عن الله تعالى: ﴿ وَالله وتلاوته، نبينه لك ونوضحه، ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا (١٠).

### فصل

قال محمد تقي الدين: تكفل الله تعالى ببيان القرآن لنبيه محمد على وبينه للناس هذا النبي الكريم وأمر الله ورسوله باتباع القرآن وبيانه، فسنة النبي بيان للقرآن فيجب على الأمة الإسلامية أن تتبع القرآن وبيانه، بل يجب على كل من بلغه القرآن بلاغاً كافياً شافياً أن يتبعه ومن لم يتبعه، كان من الخاسرين. فيا أيها

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/٥٥٤).



المسلم اتبع كتاب الله وكن حنيفاً، لا تتعصب لطريقة ولا لمذهب ولا لحزب ولا لوطنية، واقطع كل علاقة تمنعك من اتباع الوحي، وكن كما كان أصحاب رسول الله على والتابعون والأثمة المجتهدون.

دعوا كلَّ قولٍ غيرَ قول محمدٍ فما آمنٌ في دينه كمخاطرِ وقال غيره:

فإن أنتمُ لم تقنعُوا بمقاله (۱) فإني بما قال النبي لقانع (۲) وقال آخر:

وهل تَرَكُ الإنسانُ في الدين غايةً إذا قال قَلَّدتُ النَّبِيَّ محمَّدا (٣) قال صاحب «الدين الخالص» (٣٦١/٤) ما نصه:

«الوجه الثاني والستون: قولكم: لو كلف الناس كلهم الاجتهاد، وأن يكونوا علماء، ضاعت مصالح العباد، وتعطّلت الصنائع والمتاجر، وهذا مما لا سبيل إليه شرعاً وقدراً، فجوابه من وجوه:

أحدها: إن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته، أنه لم يكلفنا بالتقليد، فلو كلفنا به، لضاعت أمورنا، وفسدت مصالحنا؛ لأنّا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء، وهم عدد فوق المئين، ولا يدري عددهم \_ في الحقيقة \_ إلا الله.

فإن المسلمين قد ملؤوا الأرض، شرقاً وغرباً، وجنوباً وشمالاً، وانتشر الإسلام \_ بحمد الله وفضله \_ وبلغ مبلغ (٤) الليل.

فلو كُلفنا التقليد<sup>(ه)</sup>، لوقعنا في أعظم العنت<sup>(٦)</sup> والفساد، وتكلفنا<sup>(٧)</sup> بتحليل

- (١) في مطبوع «الإصابة»، و«الاستيعاب»، و«أسد الغابة»: «بقضائه».
- (۲) نسب هذا البيت لأسماء بن ربّان الجرمي. ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ص٦٦)، وابن حجر في «الإصابة» (١/ ٦٥)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٩٣).
   وعزاه ابن حجر أيضاً في «الإصابة» (٦/ ١٥٠) لمعاوية بن أبي ربيعة إلّا أنه قال: «لمانع» بدل «لقانم».
- (٣) هو لأبي الكرم خميس بن علي الحوزي، كما في ترجمته في «الوافي في الوفيات» (١٣/
   ٢٦٣).
  - (٤) في مطبوع «الإعلام»: «ما بلغ». (٥) في مطبوع «الإعلام»: «بالتقليد».
  - (٦) في مطبوع «الإعلام»: «العبث». (٧) في مطبوع «الإعلام»: «ولكلفنا».



الشيء وتحريمه، وإيجاب الشيء، وإسقاطه معاً، إن كلفنا بتقليد كل عالم، وإن كلفنا بتقليد الأعلم، الأحكام، كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام، أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد الله المناسبة المناسبة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد الله المناسبة المن

وفي معرفة (١) ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو كالأعمى، وإن كلفنا البعض، وكان جعل ذلك إلى شهوتنا (٢) واختيارنا، صار دين الله تبعاً لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا، وهو عين المحال.

فلا بدّ أن يكون ذلك راجعاً إلى أمر الله باتباع قوله، وتلقّي الدين منه (٣) وذلك (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله) وأمينه على وحيه، وحجته على خلقه، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبداً.

الثاني: إن بالنظر إلى الاستدلال، صلاح الأمور لا ضياعها، وبإهماله ذلك وتقليد مَن يُخطئ ويصيب، إضاعتها وفسادها، كما أن الواقع شاهد به

الثالث: إنْ كل واحد منا مأمور بأن يُصدِّق الرسول فيما أخبر (٤)، ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره.

ولم يُوجب الله سبحانه من ذلك على الأمّة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها، وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها، وتفسد أمورها، فما خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم.

وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة، قلَّ الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناكُ ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نوراً.

قال الإمام أحمد: لولا العلم، كان التاس كالبهائم.

وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب محتاج<sup>(٥)</sup> إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاً، والعلم يحتاج إليه في كل وقت<sup>(٦)</sup>.

الرابع: إن الواجب على كل عبد(٧) أن يعرف ما يخصه من الأحكام،

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «ومعرفة». (٢) في مطبوع «الإعلام»: «تشهّينة».

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «من بين شفتيه». (٤) في مطبوع «الإعلام»: «أخبر به».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «يحتاج».

<sup>(</sup>٦) قاله أحمد في رواية حرب، كما في «الآداب الشرعية» (٢/٤٦، ط. التقديمة). المنظمة التعديمة

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «الإعلام»: «على العبد».



ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق، ولا تعطيل لمعاشهم، فقد كان الصحابة قائمين لمصالحهم (۱) ومعاشهم وعمارة حروثهم، والقيام على مواشيهم، والضَّرْب في الأرض لمتاجرهم، والصفق بالأسواق (۲)، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق غبارهم (۳).

الخامس: إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول، دون مقدَّرات الأذهان، ومسائل الخرص والألغاز، وذلك ـ بحمد الله ـ أيسر شيء على النفوس، تحصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتاب الله الذي يسَّره للذكر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْفَرُءَانَ لِلِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللهِ [القمر: ١٧].

قال البخاري في «صحيحه»: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه (٤)؟ ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه، وتتعطل عليه معايشه.

وسنة رسوله وهي بحمد الله \_ مضبوطة، محفوظة، أصول الأحكام التي يدور عليها خمسمائة حديث، وفروعها وتفاصيلها، نحو أربعة آلاف، وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدَّرات الأذهان. وأغلوطات المسائل والفروع والأصول، التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي كل

(١) في مطبوع «الإعلام»: «بمصالحهم».

(٢) يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها:

ما أخرجه عباس الدُّوري في «تاريخ ابن معين» (٢٠٧/٢) بسنده الصحيح إلى سعيد بن المسيب؛ قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يتَّجرون في البحر، منهم سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله».

وما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٤٧) عن عائشة؛ قالت: «كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة».

وما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٠٧١) عنها بلفظ: «كان أصحاب رسول الله ﷺ عمال أنفسهم»، وانظر: «الرسالة» رقم (٨٤٦) للشافعي.

وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة، وفيه: «ونحن نعمل بأيدينا». وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم»، وانظر: «المجالسة» رقم (٧٥٤) وتعليقي عليه، و«الإحكام» (٦/ ٩٢) لابن حزم.

(٣) في مطبوع «الإعلام»: «لا يشق في العلم عُبارهم».

(٤) سبق ذكره،

...



مالها(1) في نمو وزيادة وتوليد(1)، والدين لا يزال في غربة ونقصان، والله المستعان(1)»(1)».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل!

<sup>(</sup>٢) وقد أحسن من قال: «العلم نقطة كثّرها الجاهلون».

<sup>(</sup>٣) يضاف إلى ذلك أننا لم نأمر جميع الناس أن يكونوا علماء، بل نقول كما قال الله تعالى: ﴿فَسَّنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فمن لم يكن له علم بمسألة ترجع إلى الأحكام الخمسة؛ فليسأل أهل العلم الذين يتبعون لا يقلدون. (منه).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٥١ ـ ٢٥١)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦٩ ـ ٥٦٩). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٦٩ ـ ٥٠١





### ∺ الباب الأول 🔫

قول ه تعالى: ﴿إِنَّا خَنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَاصْبِرَ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا يُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُولًا ﴿ وَالْذَكْرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَمِنَ الْعَاجِلَةَ اللَّهِ وَالدَّكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَمَن الْعَاجِلَةَ اللَّهِ فَاسْمُ لَهُمْ وَشَدَدُنَا آسَرَهُمُ وَإِذَا شِنْنَا وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَفِيلًا ﴿ فَي خَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آسَرَهُمُ وَإِذَا شِنْنَا وَيَذَكُونَ وَرَآءَهُمْ بَرِيلًا ﴿ فَي خَلُومُ فَنَ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آسَرَهُمُ وَإِذَا شِنْنَا أَمْنَالُهُمْ بَدِيلًا ﴿ فَي إِنَّ هَلَاهِ عَنْ خَلُومُ فَنَ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَآءُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَيْ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَالطّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَالإنسان: ٣٢ - ٢١]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذكرة»!

A 1



﴿ هَنُوهِ ﴾ السورة (١) ﴿ نَدْكِرَةً فَمَن شَاءً الْقَلْدُ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ أي: من شاء اهتدى بالقرآن ﴿ وَمَا نَشَآهُ وَا لَا يَشَآهُ اللّهُ ﴾ أي: لا يستطيع أحد أن يهدي نفسه ﴿ إِلّا لَن يَشَآهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي: عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحجة البالغة ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ كَانٌ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ يُدّينُ مَن يَشَآهُ فِي رَحَيْهِ وَالظّلِينِ أَعَدُ لَمُ مُلّاً لَا الله ومن يضلل أَيّا شَهُ اي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له (١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذِهِ تَذَكِرَهُ ﴾ أنزل الله تعالى القرآن تذكرة وإنما يتذكر أولوا الألباب، قمن نفعه الله به واتبعه سعد في دنياه وأخراه، ومن أعرض عنه بعد أن عرفه فإن له معيشة ضنكاً في هذه الدنيا كلها شقاء، ويحشره الله يوم القيامة أعمى ويسلكه عذاباً صعداً، والمقلدون وأصحاب الطرائق أعرضوا عنه فلا بد أن يصيبهم الوعيد الذي ذكره الله تعالى، وقد أصابهم. فمتى يتوبون إلى الله ويرجعون عن غيهم ويمتثلون أمر ربهم؟

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٦٣/٣) ما نصه:

«الوجه الثالث والستون: قولكم (٣): قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن يهدي إليه زوجته لهلة الدخول، وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت، وتقليد المؤذّنين وتقليد الأثمة في الطهارة وقراءة الفاتحة، وتقليد الزوجة في انقطاع دمها ووطئها وتزويجها.

فجوابه ما تقدم، إن استدلالكم بهذا من باب المغاليط، وليس هذا من التقليد المذموم \_ على لسان السلف والخلف \_ في شيء.

ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء، لكونهم أخبروا بها، بل لأن الله ورسوله

<sup>(</sup>١) من مطبوع «تيسير العلي القدير»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) من مطبوع «الأعلام»، وسقطت من الأصل.



أمر بقبول قولهم، وجعله دليلاً على ترتُّب الأحكام، فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرار.

فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين، الإعراض عن القرآن والسنن، ونصب رجل بعينه ميزاناً على كتاب الله وسنه رسوله؟»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٥٣)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٧١ ـ ٥٧١ ـ بتحقيقي).





### الباب الأول الج

قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٥٥ المرسلات: ١٥٠]

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ﴿فَإِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَمَايَنِهِ يُؤْمِنُونَ﴾؟ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟

روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي هريرة أنه إذا قرأ ﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرُهَا ۚ ۞﴾ - فقرأ - ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَمَّدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞﴾، فليقل(١): (آمنت بالله وبما أنزل)(٢). »(٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: من ادعى الإيمان بالقرآن ولم يعمل به في مسجده وبيته وسوقه ومحكمته وسلمه وحربه فإيمانه دعوى تكذبها سيرته، والمقلد وصاحب الطريق كذلك، فهو كالمريض الذي عنده دواء ولا يستعمله، فكأنه لا دواء عنده أو يستعمله بغير ما وصفه الطبيب، والطبيب هنا هو رسول الله على فلا ينفعه ذلك الدواء بل يضره؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فليقول»، وصوابه: «فليقل»، وكذا في مطبوع «تيسير العلى القدير».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/۹۶)، وأبو داود (۸۸۷)، والترمذي (۳۳٤۷)، والحميدي (۹۹۵)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٣٦)، والبيهقي (٢/ ٣١٠ ـ ٣١١)، والبغوي (٦/٣٦) عن إسماعيل بن أمية سمعه من شيخ، فقال مرة: سمعتُه من رجل من أهل البادية أعرابي سمعت أبا هريرة به. وإسناده ضعيف، الراوي عن أبي هريرة مجهول.

نعم، سمي عند الحاكم (٢/ ٥١٠) إذ رواه من طريق أبي اليسع عن أبي هريرة، وأبو اليسع هذا مجهول، قاله الذهبي في «الميزان» (٣٨٨/٣)، وفي «اللسان» (٦/ ٤٥٤): «لا يدرى من هو، والسند بذلك مضطرب»، وضعفه شيخنا الألباني.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٦٨/٤).





# ∺ الباب الأول 🔫

قبول عندالى: ﴿ فَلَا أُقْمِمُ بِالْخُنِسِ ﴿ الْمُحْسَلِ اللَّهُ وَالْكُلِّ اللَّهُ وَالْكُلِّ اللَّهُ وَالْكُلِّ اللَّهُ الْعَرْقِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَرْقُ رَمُولُ كُرِهٍ ﴿ فَي وَوَ عِندَ ذِى الْعَرْقِ مَكِينِ ﴿ وَالْصَبْحِ إِذَا نَنفُس ﴿ إِنَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ وَالْقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ مَكِينِ ﴾ وَمَا هُو وَمَا هُو وَمَا هُو بَقَول شَيْطُنِ تَجِيمٍ ﴿ فَا أَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۵۲/۲٤ ـ ۱۵۳)، والحاكم (٥١٦/٢)، وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٥/ ٢٤٠٤) تعليقاً، وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (١٥/ ٢٦٨) نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أفناد: عامة الملائكة. (منه).



(۱) قال المزمخشري في «الكشاف» (۱/۱۸ ٪): «هو في مصحف عبلد الله بالمظاء؛ وفي مصحف أبي بالضاد، وكان رسول الله في يقرأ بهما» واختار أبو عبيدة قراءة الظاء؛ لأنهم لم يبخلوه، بل كذبوه، وقال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (۸/ ٣٣٠ ـ ٢٣٠): «ما نقلوه موافق للقراءة المتواترة» وقال ابن جرير: «وبالمضاد خطوط المصاحف كلها».

قال القباقبي في «إيضاح الرموز» (ص٢٤): «قرأ المكيان والكسائي والبصريون والحسن ﴿ السبعة » والطنين بالظاء، والباقون بالضاد»، وانظر: «البحر المحيط» (٨/ ٤٣٥)، و«السبعة» (١٧٣)، و«معاني القرآن» للفراء (٣/ ٢٤٢)، و«المحرر الوجيز» (١٥/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣)، ووحجة القراءات» (٣/ ٣٦٤) أما المرواية، فهذا والمدر والمدرد والمدرد المراءات» (١٥)، و«الكشف عن وجوه القراءات» (٣/ ٣٦٤) أما المرواية، فهذا

أخرج الدارقطني في «الأفراد» (وليس في مسند عائشة من «الأطراف»)، وأبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات النبي ﷺ رقم (١٢٢ ـ ١٢٣)، والحاكم (٢٠٢/١)، والخطيب في «تاريخه» (١٤٤/٩، ٣٥١/٤)، وابن مردويه ـ كما في «الدر المنثور» (١٥٠/ ٢٧٢) ـ عن حائشة أن النبي ﷺ كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين» وإسناجه ضعيف جدًّا فيه إسحاق بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني، متروك.

وأخرج عبد الرزاق (٣٥٣/٢)، وأبن مردويه \_ كما في «الدر المنثور» (٢٧٦/١٥) \_ هن ابن الزبير أن النبي على كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين».

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقرأ «بظنين».

وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود أنه =

على ما أنزله الله إليه بمتَّهم، وعلى قراءة (ضنين): أي ما ضنَّ بالقرآن على الناس بل نشره وبلغه وبذله للناس جميعاً.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ تَجِيمِ ﴿ أَي وَمَا هَذَا القرآن بقول شيطان رجيم، أي: لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَزَلَتْ بِهِ الشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّيْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَتَنَ تَذَهَبُونَ ﴿ فَي أَي: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه، وبيان كونه حقًا من عند الله تعالى؟! وقوله تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِقَمَلَمِينَ ﴾ أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون، ﴿ لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ فَي أَي: من أراد الهداية، فعليه بهذا القرآن، ولا هداية فيما سواه، ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآةَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ أي: ليست المشيئة موكولة لكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئته تعالى رب العالمين (١٠).

### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ إِلَىٰ مِنكُمْ مِنكُمْ الْمَاسِينِ مِن الإنس أَن يَسْتَقِيمَ ﷺ معناه: إن القرآن أنزله الله لتذكير جميع العالمين من الإنس والحبن كما قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ اللَّذِى نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ فَذِيرًا الْفرقان: ١] ﴿لِمَن شَلَة مِنكُو﴾، والخطاب للعالمين ﴿أَن يَسْتَقِيمَ﴾ باتباعه واتباع السنة التي هي بيانه وهي أقوال النبي ﷺ، وأفعاله وأخلاقه وتروكه؛ أي ما ترك من الأمور التي تنسب إلى الدين، فلا يمكن أحداً أن يستقيم إلا بذلك. ولما كان المسلمون متبعين للكتاب والسنة كانوا مستقيمين سالكين الصراط المستقيم

<sup>=</sup> قرأها: «وما على الغيب بظنين».

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير (٢٤/ ١٦٩) عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما على الغيب بظنين».

وأخرج عبد بن حميد عن زرِّ قال: في قراءتنا: "بظنين» بمتهم وفي قراءتكم: ﴿بضنين﴾ ببخيل.

وانظر: «الدر المنثور» (١٥/ ٢٧٦ ـ ٢٧٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٤٨٥ \_ ٤٨٦).



سعداء أقوياء، ولما تركوا اتباعهما فقدوا سعادتهم وقوتهم وعزتهم. ومن أسباب الإعراض عن الكتاب والسنة ظهور التقليد والطرائق التي فرقت المسلمين، فإن أرادوا استرداد ما فقدوا فليرجعوا إلى الكتاب والسنة.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٧١) ما نصه:

«الوجه السابع والستون: قولكم: وقد جعل الله سبحانه في فِطَر العباد تقليد المتعلمين للمعلمين والأستاذين، في جميع الصنائع والعلوم. . إلى آخره؟

فجوابه: إن هذا حق لا ينكره عاقل، ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين الله، وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله، وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه، وترك الحجة لقوله، وترك القوال أهل العلم جميعاً من السلف والخلف لقوله، فهل جعل الله ذلك في فطرة أحد من العالمين؟

ثم يقال: بل الذي فطر الله عباده (۱): طلبُ الحجة، أو الدليل المثبت لقول المدعي، فركز سبحانه في فِطَر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله.

ولأجل ذلك أقام الله سبحانه البراهين القاطعة، والحجج الساطعة، والأدلة الظاهرة، والآيات الباهرة على صدق رسله؛ إقامةً للحجة وقطعاً للمعذرة، هذا وهم أصدق خلقه، وأعلمُهم وأبرُّهم، وأكملهم، فأتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس.

فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبول قوله؟

والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة، وظهور الآيات المستلزمة لصحة دعواهم، لما جعل في فطر عباده من الانقياد للحجة وقبول (٢) صاحبها، وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرض: مؤمنهم وكافرهم، وبرِّهم وفاجرهم والانقياد للحجة، وتعظيم صاحبها، وإن خالفوه عناداً وبَغْياً، فلفوات أغراضهم بالانقياد. ولقد أحسن القائل:

إذا غاب (٣) وجهُ الحقّ عن قلبٍ سامع فدَعْه فنورُ الحق يسير ويُشرقُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «فطر الله عليه عباده».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الدين الخالص»: «قول». (٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «أَبْن». :



سيؤنسه رشداً (۱) وينسى نِفَارَه كما نسي التَّوثيق من هو مُطْلَقُ فَطَرة الله وشرعه (۲) من أكبر الحجج على فرقة التقليد (۳).

(١) في مطبوع «الدين الخالص»: «رفقاً».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «الدين الخالص»: «شرعته».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٥٨ \_ ٢٥٩)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (١١/٤ \_ ١٢ \_ ٢٠ \_ بتحقيقي).





# ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿فَمَا لَمُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْحُدُونَ ۗ قُوله تعالى: ﴿فَمَا لَمُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرْهُم فَمَ بَعِ اللّهِ اللّهِ ۞ إِلَّا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ لَمُمْ أَجُرُ عَيْرُ مَمْنُونِ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ لَمُمْ أَجُرُ عَيْرُ مَمْنُونِ بِعَذَابٍ اللّهِ ۞ إِلّا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ لَمُمْ أَجُرُ عَيْرُ مَمْنُونِ فِعَدَابٍ اللّهِ ۞ الإنشقاق: ٢٠ ـ ١٥]

قال (٤): "قوله تعالى: ﴿فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا مَسَّجُدُونَ ۗ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يسجدون واليوم الآخر، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً، وقوله تعالى: ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ أي: من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق ﴿وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ أي: يكتمون في صدورهم ﴿فَيَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ أي: فأخبرهم يا محمد بأن الله عَلَى قد أعد لهم عذاباً أليماً.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْفَنْلِحَاتِ ﴾ يعنى: لكن ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ أي: بجوارحهم ﴿ لَمُمُ أَجُرُ ﴾ أي: في الدار الآخرة ﴿ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أي: غير مقطوع، كما قال تعالى: ﴿ عَطَآةُ غَيْرَ مَعْنُونٍ ﴾ أي: غير مقطوع، كما قال تعالى: ﴿ عَطَآةُ غَيْرَ مَعْنُونٍ ﴾ أي: غير مقطوع، كما قال تعالى: ﴿ عَطَآةً غَيْرَ

إن الله على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، وإنّما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائماً سرمداً، والحمد لله وحده أبداً، ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النّفَس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤٩٧/٤).



وعن أبي هريرة ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتُ ﴿ وَهُ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ وواه مسلم(١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: في هذه السورة سجدة من سجدات القرآن وقد نفاها المنتسبون إلى المذهب المالكي ونفوا معها ثلاث سجدات أخرى ثابتة عن النبي بي وهي السجدة الثانية من سورة الحج، وسجدة آخر سورة النجم، وسجدة آخر سورة (أفراً بِآسِ رَبِكَ العلق: ١] وليس لهم عذر في نفي هذه السجدات إلا الجهل أو العناد، وإذا ثبت أن الإمام مالكا كثالث لم يُثبت هذه السجدات فعذره أن الحديث في زمانه لم يكن قد تكامل جمعه، ولم يطف في الدنيا لطلب علم الحديث، وقد عمل بما بلغه وقال: "إنما أنا بشر أصيب وأخطئ" (١)، وقال: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى بيت النبي صلى الله بي الله الله الله الله على إلى بيت النبي صلى الله عن بكائه: ما سببه؟ فقال: "إنا لله! يا ابن قعنب على ما فرط مني، وددت أني ضربت بكل فتوى أفتيتها برأي واجتهادي سوطاً ولم أسبق إلى شيء تركه من هو خير مني \_ يعني أصحاب رسول الله الله الهي المنتسبون إليه فهم غير معذورين ولا فيما بكى عليه كثله معذور ومأجور. أما المنتسبون إليه فهم غير معذورين ولا مأجورين بل هم مأزورون؛ لأن الحديث في زمانهم قد جمع وحقق وانتشر ونخل، حتى تبين صحيحه من سقيمه وغثه من سمينه.

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» رقم (۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٣٥ ـ ١٤٣٦) وإسناده حسن، وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١٤٦/١ ـ ١٤٧)، والشاطبي في «الموافقات» (٥/ ٣٣١ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٨/ ٣٠٢، ط. هجر).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٨١)، (ص١٠٧٢) من طريق مالك بن علي عن القعنبي به. وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية.

وأسنده من طريق القعنبي به: الحميدي في «جذوة المقتبس» (٢/ ٥٥١ \_ ٥٥٣)، والضبي في «البغية» (ص٤٦٤)، وابن حزم في «إبطال القياس» (٦٧) وقال: «ثبت عنه»، ونحوه في «ترتيب المدارك» (١/ ١٤٩ \_ ١٥٠)، و«الموافقات» (٥/ ٣٣٠ \_ بتحقيقي) و«الإعلام» (٢/ ١٤٤).



وقد قال خليل في «مختصره» في هذه السجدات الأربع ما نصه:

«لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والعلق»(٤)، و«مختصر خليل» هو عمدة المتأخرين من المنتسبين إلى المذهب المالكي، قلدوه قلادة سوء وصار حجة عندهم يفتخرون به، ولله در من قال:

انظر فلا عجب يوماً لمعتبر اشد من ذي عمي يسطو بقائده

ومعناه: إن الأعمى إذا افتخر بمن يقوده وادعى أنه أحدّ الناس بصراً يكون كاذباً؛ لأنه مقلد أعمى لا يستطيع أن يعرف تفاوت الناس في الإبصار، هذا إذا كان قائده مبصراً أما إذا كان قائده أعمى أيضاً فذاك أشد عجباً وأكثر ضلالاً وجهلاً. وخليل في «مختصره» لا يذكر الأدلة، فهو أعمى يقود عمياناً، فيقعون جميعاً في حفر الضلال، وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى، فالحمد لله على العافية.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٧٢/٤) ما نصه:

«الوجه الثامن والستون: قولكم: إن الله سبحانه فاوت بين قوى الأذهان كما فاوت بين قوى الأبدان، فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة الحق بدليله في كل مسألة. . . إلى آخره. فنحن لا ننكر ذلك ولا ندَّعي

<sup>(</sup>۱) المسمى بدإكمال إكمال المعلم، وهو مطبوع مع شرحه «مكمّل إكمال الإكمال، للسنوسي، ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: "إكمال إكمال المعلم" (١٦/٥) بنحوه، وللصنعاني رسالة مستقلة بديعة في تقرير هذا المعنى وهي مطبوعة بعنوان "إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد".

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر خليل» (ص٣٦).

أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة في مسائل الدين دِقِّه وجِلِّه؛ إنما أنكرنا ما أنكره الأئمة، ومَن تقدَّمهم من الصحابة والتابعين، وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله على، من نَصْبِ رجل واحد، وجعل فتاواه (١) بمنزلة نصوص الشارع، بل تقدم على أقواله ويقدم (٢) قوله على أقوال من بعد رسول الله على من جميع علماء أمته، والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله، وسنة رسوله.

وهذا مع تضمُّنه للشهادة بما لا يعلم الشاهد، والقول<sup>(٣)</sup> بلا علم، والإخبار عمن خالفه وإن كان<sup>(٤)</sup> منه أنه غير مصيب للكتاب والسنة، ومتبوعه<sup>(٥)</sup> هو المصيب أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة، وقد تعارضت أقوالهما فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة، والله ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد، ودينه تبع لآراء الرجال وليس له في نَفْس الأمر حكم معين.

فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يخطّئ (٢) من خالف متبوعه، ولا بد له من واحد من الأمرين، وهذا من بركة التقليد عليه.

إذا عرفت هذا، فنحن نقول: إن الله تعالى أوْجب على العباد أنْ يتَّقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يُتَّقى ثم (٧) العمل به.

فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه، مما أمر (^^) الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله، وما خفي عليه فهو فيه أسوة أمثاله ممن عدا الرسول.

فكل أحد سواه، قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم، ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «فتاويه».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «بل تقديمهما عليها وتقديم».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «على الله».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «أعلم».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الدين الخالص»: «ومتبوعى».

<sup>(</sup>٦) كذًّا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصلُّ: "يخفي»!

<sup>(</sup>٧) من مطبوع «الإعلام»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>A) في مطبوع «الإعلام»: «أمره».



قال أبو عمر: وليس أحد \_ بعد رسول الله على إلا وقد خفي عليه بعض أمره.

فإذا أوجب الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلغته قواه من معرفة الحق، وعذَرَه فيما خفي عليه منه، فأخطأه أو قلّد فيه غيره كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته.

بخلاف ما لو فرض على العباد تقليد من شاؤوا من العلماء، وأن يختار كل منهم رجلاً ينصبه معياراً على وحيه، ويُعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مشكاة الوحي، فإن هذا ينافي حكمته، ورحمته، وإحسانه، ويؤدي إلى ضياع دينه، وهجر كتابه، وسنة رسوله كما وقع فيه من وقع، وبالله التوفيق»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «الدين الخالص» (٢٥٩/٤ ـ ٢٦٠)، و«إعلام الموقعين» (٤/ ١٣ ـ ١٣ ـ بتحقيقي) بتصرف.





### الباب الأول 😣

قوله تعالى: ﴿فَذَكِرْ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكَّرُ مَن يَغْشَىٰ ۞ وَيَنَجَنَّهُا ٱلأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعَيَىٰ ۞﴾ [الأعلى: ٩ ـ ١٣]

قال (ك): "وقوله تعالى: ﴿فَنَكِّرُ إِن نَفْعَتِ ٱلْذِكْرَىٰ ﴿ اَي: ذكر حيث تنفع التذكرة، ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا تضعه عند غير أهله... كما قال أمير المؤمنين على ﴿ الله عنه عنه قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم (١)، وقوله تعالى: ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْفَىٰ ﴿ اَي: سيتعظ بالرسالة مَن قلبُه يخشى الله ، ﴿ وَيَنَجَنّبُ الْأَشْفَى ﴿ اللَّهِ يَصُلَى النّارَ اللّهِ يَعْمَى الله الله عنه الله الله الموت فيستريح ولا يحيى حياة الكَرُون ﴿ الله يَعْمَى الله العذاب وأنواع النكال، وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنْ أناسٌ \_ أو كما قال: \_ تصيبهم النار بذنوبهم \_ أو قال: \_ تصيبهم النار بذنوبهم \_ أو قال: \_ بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر (٢) ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۷) عن علي بنحوه، وانظر في معناه: «فتح الباري» (۲۲۰/۱)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۲۰/۱۳، ۲۲۱)، «الموافقات» (۱۲۳/۱ ـ ۱۲۴ وه/۱٦۸ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٢) الضبائر جمع ضبارة وهي الحزمة من الحطب. (منه).

<sup>(</sup>٣) المراد بهذا من كان موحداً لله متبعاً لرسول لله ﷺ، ولكن مات على المعاصي والكبائر وعليه حقوق الناس لا الكفار. (منه).



ورواه مسلم<sup>(۱)</sup>»(۲).

### فصل

قال محمد تقي الدين: أمر الله نبيه الكريم أن يذكّر عباده بأن يتلو عليهم آياته ويبيّنها لهم بأقواله وأفعاله، فمن آمن به وصدقه قولاً وعملاً واعتقاداً فهو الفائز السعيد، ومن رد قوله وعصى أمره فهو الخاسر البليد، وإذا لم نهيئ أنفسنا لتلقي كلام الله وكلام رسوله كله بالقبول والرضى والتسليم والحب والعمل واعتذرنا بتقليد الآباء والأئمة والمذاهب والطرائق والأحزاب وما أشبه ذلك، فإننا لن ننجو من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن نفوز برضوان الله ولطفه وتأييده ونصره، لا في العاجل ولا في الآجل.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٧٣/٤) ما نصه:

«الوجه التاسع والستون: قولكم: إنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع الإمام، والمتبوع مع التابع، والركب خلف الدليل.

جوابه: إنا \_ والله \_ حولها نُدنْدِن، ولكن الشأن في الإمام، والدليل، والمتبوع الذي فَرَض الله على الخلائق أن تأتم به، ويسير خلفه.

وأقسم سبحانه بعزَّته أن العباد لو أتوه من كل طريق، أو استفتحوا من كل باب، لم يُفتح لهم حتى يدخلوا من بابه (٣).

فهذا - لعمر الله - هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم حقًا، ولم يجعل الله منصب الإمام بعده إلا لمن دعا إليه ودل عليه، وأمر الناس أن يقتدوا به، ويأتقوا به ويسيروا خلفه وأن لا ينصبوا لنفوسهم (على متبوعاً، ولا إماماً، ولا دليلاً غيره، بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة الصلاة مع المصلين، كل واحد يصلي طاعة لله وامتثالاً لأمره، وهم في الجماعة متعاونون متساعدون، وبمنزلة الوفد مع الدليل كلهم يتمسك بطاعة الله (٥) امتثالاً لأمره.

لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي، بل هو يصلي كما صلَّى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/٥)، ومسلم (۳۰٦، ۳۰۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٥٠٨ ـ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «خلفه».(٤) في مطبوع «الإعلام»: «لأنفسهم».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الدين الخالص»: «كلهم يحجُّ طاعة لله».



إمامه أولاً، بخلاف المقلد، فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه؛ لأنه قاله، لا لأن الرسول قاله.

ولو كان كذلك، لدار مع قول<sup>(١)</sup> الرسول أين كان، ولم يكن مقلداً.

فاحتجاجهم بإمام الصلاة، ودليل الحاج، من أظهر الحجج عليهم، يوضحه:

الوجه السبعون: إن الإمام قد علم أن هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه على عباده، وأنه وإمامه في وجوبها سواء، وأن هذا البيت هو الذي فرض الله حبَّه على كل من استطاع إليه سبيلاً، وأنه هو والدليل في هذا الفرض سواء.

فهو لم يحج تقليداً للدليل، ولم يصل تقليداً للإمام.

وقد استأجر النبي ﷺ، دليلاً يدلَّه على طريق المدينة لما هاجر الهِجْرة التي فرضها الله عليه (٢٠).

وصلى خلف عبد الرحمٰن بن عوف مأموماً (٣)، والعالم يُصلِّي خلف مثله، ومن هو دونه، بل خلف من ليس بعالم، وليس من تقليده في شيء، يوضحه:

الوجه الحادي والسبعون: إن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام سواء، والركب (٤) يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل، وتقديم الحجة وتحكيمها حيث كانت، مع من كانت، فهذا يكون متبعاً لهم.

وأما من أعرض عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم ويسلك غير سبيلهم ثم يدَّعي أنه مؤتم بهم، فتلك أمانيُّهم، ويقال لهم: ﴿ هَمَاتُوا مُرْهَلِنَكُمْ إِن كُنتُمْ مَمْلِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١] (٥).

<sup>(</sup>١) من مطبوع «الإعلام»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٣) في الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، و(٢٢٦٤)، باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، و(٣٩٠٥) في مناقب الأنصار، باب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة، من حديث عائشة أم المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٢١) في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من حديث المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الإعلام» \_ وسقط من «الدين الخالص» \_: «يأتون بمثل ما يأتي به الدليل، ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا متَّبعاً فالمتبع للأثمة هو الذي».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٦٠ ـ ٢٦١)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٤/ ١٣ ـ ١٤) بتصرف.





# 😝 الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ فَذَكِر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴿ لَا لَسَتَ عَلَيْهِم بِمُعَيْطِرٍ ﴿ الْعَالَمَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۰)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۲۷)، والترمذي (۳۲٤۱)، وابن أبي شيبة (۱۰/ ۱۲۳) وابن أبي شيبة (۱۰/ ۱۲۳) و ۱۲/ ۳۷۶)، وقال عنه شيخنا الألباني: «صحيح متواتر». قلت: دون ذكر الآية في الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١) من حَديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٥٨/٥)، والطبراني في «الأوسط» (٣١٧٣)، والمحاكم (٢٥٨/١) و ٥٦ ـ ٥٩ و ٤٤ (٢٤٧٣) وإستاده حسن وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٧/١٠): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد الدولي وهو ثقة».

<sup>(</sup>٤)· انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٥١١).



### فصل

قال محمد تقي الدين: هذه السورة مكية نزلت قبل أن يأمر الله رسوله بقتال المشركين من أهل جزيرة العرب حتى يسلموا فلم يكن عليه إلا البلاغ، وأخبر الله تعالى أن من أعرض عن تذكرة النبي على وكفر بها يعذبه الله العذاب الأكبر في الدنيا والآخرة، ومن ادعى أنه لم يكفر بها ولكنه امتنع من العمل بما جاء به الرسول الله مناه الزمان الذين يحلون الربا وشرب الخمر والزنا وغير ذلك فادعاؤهم الإيمان لا ينفعهم مثقال ذرة وسيعذبهم الله العذاب الأكبر، وقد فعل سبحانه فإن عجز ثمان مائة مليون عن مقاومة ثلاثة ملايين هو من العذاب الأكبر فرافعي أن عجز ثمان مائة مليون عن مقاومة ثلاثة ملايين هو من العذاب الأكبر فرافعي أن يصلي على هيئة مخصوصة أو يتوضأ أو يحج أو يعقد النكاح أو يؤتي الزكاة أو يبيع ويشتري وما أشبه ذلك، فيعصي أمر النبي الأنه خالف مذهب إمامه أيضاً يعذبه الله العذاب الأكبر (۱).

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٧٥) ما نصه:

«الوجه الثاني والسبعون: قولكم: إن أصحاب رسول الله على فتحوا البلاد، وكان الناس حديثي عهد بالإسلام وكانوا يفتونهم، ولم يقولوا لأحد منهم: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل.

جوابه: إنهم لم يفتوهم بآرائهم، وإنما بلَّغوهم ما قاله نبيهم، وفعله، وأمر به، فكان ما أفتوهم به هو الحكم، وهو الحجة، وقالوا لهم:

هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم، فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل، وهو الحكم.

فإن كلام رسول الله على هو الحكم، وهو دليل الحكم، وكذلك القرآن، وكان الناس إذ ذاك، إنما يحرصون على (٢) ما قاله نبيهم وفعله، وأمر به. وإنما يُبلِّغهم الصحابة ذلك.

فأين هذا من زمان، إنما يحرص الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخر،

<sup>(</sup>١) إن عامله سبحانه بعدله. وإلا فهو \_ كسائر من يأتي بالمعاصي \_ تحت مشيئة الله تعالى بخلاف المستحل للربا وشرب الخمر والزنا.

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «معرفة».



وكلَّما تأخر الرجل أخذوا كلامه، وهجروا \_ أو كادوا يهجرون \_، كلام من فوقه، حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس هجراً لكلامهم.

وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى إليهم.

وكلما بَعُد العهد، ازداد كلام المتقدم هجراً ورغبة عنه، حتى إن كتبه لا تكاد تجد فيهم (١) منها شيئاً بحسب تقدم زمانه.

ولكن أين قال أصحاب رسول الله على للتابعين: «لينصب كلَّ منكم لنفسه رجلاً يختاره ويقلده دينه ولا يلتفت إلى غيره، ولا يتلق<sup>(٢)</sup> الأحكام من الكتاب والسنة، بل من تقليد الرجال فإذا جاءكم عن الله ورسوله شيء، وعَمَّن نصَّبْتموه إماماً تقلدونه، فخذوا بقوله، ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله».

فوالله لو كُشف الغطاءُ لكم، وحقت الحقائق، لرأيتم نفوسكم وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول:

ونزلْتُ بالبيداء أبعدَ منزلِ<sup>(٣).</sup> شتان بين مُشرِّقٍ ومتغربِ<sup>(٤)</sup>

نزلوا بمكة في قبائل هاشم سارت مشرقةً وسرتُ مغرباً وقال آخر<sup>(ه)</sup>:

أيها المنكِح الثريّا سهيلاً عَمْرَكَ الله كيف يلتقيانِ هي شاميّة إذا ما استقلّت وسهيل إذا استقل يماني (١)

الوجه الثالث (٧) والسبعون: قولكم: إن التقليد من لوازم الشرع والقدر. والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدّ، كما تقدم بيانه من الأحكام.

جوابه: إنّ التقليد المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع، وإن كان من

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «عندهم». (٢) في مطبوع «الدين الخالص»: «يتلقى».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثاني».

<sup>(</sup>٤) ذكره في «تاج العروس» (٢٥/ ٥٠١ ـ شرق) بلا نسبة، وهو في «المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» (٤١٦/١).

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثالث».

 <sup>(</sup>٦) هو في «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص٥٠٣) ـ القسم المنسوب إليه ـ، وعزاه له: المبرَّد في «الكامل» (٢/ ٢٥٩)، والبغدادي في «الكامل» (٢/ ٢٥٩)، والبغدادي في «الخزانة» (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>V) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «الثاني»!



لوازم القدر، بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع: كما عرف بهذه الوجوه التي ذكرناها، وأضعافها، وإنما الذي من لوازم الشرع، المتابعة، وهذه المسائل التي ذكرتم إنها من لوازم الشرع، ليست تقليداً، وإنما هي متابعة وامتثال للأمر، فإن أبيتم إلا تسميتها تقليداً، فالتقليد بهذا الاعتبار حق وهو من الشرع ولا يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع ولا من لوازمه، وإنما بطلانه من لوازمه» (1).

<sup>(</sup>١) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٦١ ـ ٢٦٢)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٤/٤ ـ ١٦ ـ بتحقيقي) بتصرف.





# ∺ الباب الأول 🔫

قال (٧): "وقوله تعالى: ﴿أَلَّمْ فَعْمَلُ لَّمْ عَيْنَيْنِ ﴿ اَيْ يَبعسر بههما ﴿ وَلِسَانَا ﴾ ينطق به، فيعبّر عما في ضميره، ﴿ وَشَفَنَيْنِ ﴾ يستعين بهما على الكلام، وأكل الطعام، وجمالاً لوجهه وفمه ؟ ويروى في بعض الأحاديث القدسية ما معناه: "يا ابن آدم إنّ من نعمي عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما فطاء فانظر بعينيك ما أحللت لك، وأطبق غطاءهما عما حرمت عليك، وخلقت لسانك وجعلت له غلافاً، فتكلم بما أمرتك وأحللت لك، وأغلقه هما حرمت عليك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراً، فأصب بفرجك ما أحللت لك وأبعده عما حرمت عليك، يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطبق انتقامي (١). ﴿ وَمَدَيْنَكُ ٱلنَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ الإنسان: ٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۹/ق٦٦ ـ مخطوط)، وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۱۹/٤٤) لابن عساكر وقال التقي الهندي في «كنز العمال» (۲۱/۲۱) رقم (۲۳۸۷۲): «أخرجه ابن عساكر عن مكحول مرسلاً»، فهو ضعيف.



قال على بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم، فقال علي بن الحسين لغلام له \_ أفْرَه غلمانه (٤) \_: ادع لي مطرفاً، فلما قام بين يديه قال: «اذهب فأنت حر لوجه الله» رواه البخاري ومسلم (٥).

وقوله تعالى: ﴿أَوْ إِلْمُعَدُّ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةِ ﴿ قَالَ ابن عباس: أي ذي مجاعة (٢) أو (٧) ﴿ يَتِيمًا ﴾ أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً ﴿ وَا مَقْرَبَةٍ ﴾ أي: ذا قرابة من المُطعِم: كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله على يقول: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة (٨). وقوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى الْمُعْرَبَةِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى الْمُعْرَبَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ

- (۱) أخرجه ابن جرير (۲۰۳/۳۰) رقم (۲۸۹۰۰)، وابن أبي حاتم (۱۰/۳٤۳) رقم (۱۹۳۲) وابن أبي حاتم (۱۰/۳۶۳) رقم (۱۹۳۲) في «تفسيريهما» بإسناد ضعيف، فيه عطية العوفي، والصحيح أن هذا من «تفسير مقاتل بن حيان». انظر: «التخويف من النار» لابن رجب رقم (۲۰۱، ۲۰۵، ۳۹۳ ـ بتحقيقي).
  - (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أفلا».
  - (٣) أخرجه أحمد (٢/٤٢٢)، والبخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩).
  - (٤) أفره غلمانه: أفضل غلمانه. (منه). (٥) قطعة من الحديث السابق.
- (٦) أخرجه الفريابي ـ كما في «تغليق التعليق» (٣٦٨/٤)، و«فتح الباري» (٧٠٤/٨)، و«الدر المنثور» (١٠٤/٥) \_، وابن جرير في «جامع البيان» (٢٤/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦)، وابن أبي حاتم ـ كما في «الفتح» (٨/ ٧٠٤)، و«الدر المنثور» (١٥/ ٤٤٩) \_.
  - (٧) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».
- (۸) أخرجه النسائي (۹۲/۵)، والترمذي (۲۵۸)، وابن ماجه (۱۸٤٤)، وأحمد (۱۷/٤)، وابن أبي شيبة ((70,71)، والدارمي ((70,71))، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ((70,71))، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ((70,71))، وابن خزيمة ((70,71))،



مدقعاً لاصقاً بالتراب وهو الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التواب ولا أحد له، وقوله تعالى: ﴿ ثُمْ كَانَ مِنَ الَذِينَ ءَامَوُا﴾ ثم هو \_ أي المتصدق مع هذه الأوصاف المجميلة الطاهرة \_ مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله على كما قال تعالى: ﴿ وَوَوَامُوا مِنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن نَكِم أَوْ أَنْقَى وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [النجل: ٩٧] وقوله تعالى: ﴿ وَوَوَامُوا بِالْمَالِمُ مَا أَلَى المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُلَامِ المُلِي المُلَامِ المُلَامِ المُلَامِ المُلِي المُلِحِ المُلِي المُلِع المُلِي المُلِي المُلِي المُلِي المُلِي المُلِي المُلِي المُلِع المُلِي المُلِي المُلِي المُلِي المُلِي المُلِي المِلْمُ المُلِي المُلْمِ المُلِي المُلِي المُلِي المِلْمُ المُلِي المُلِي المُلِي المُلْمُ المُلِي المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمُ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمِ المُلْمِلِي المُلْمِ المُلْمِ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمِ المُلْمُ المُلْ

## فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿وَهَلَيْنَهُ ٱلنَّجَلَيْنِ ۞﴾ أحد النجدين اتباع الرسول والتمسك بما جاء به والموالاة عليه والمعاداة عليه والحب فيه

<sup>=</sup> وابن حبان (٢٣٤٤)، والطبراني (٢٠٠٧ ـ ٢٢١٢)، والحاكم (١/٤٠٤)، والبيهةي (٤/ ١٧٤) من حديث سلمان بن عامر وإسناده ضعيف، لجهالة الرباب بنت صُلَيع، والحديث حسن له شواهد عديدة، أصحها حديث زينب امرأة ابن مسعود عند البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠). وفي الباب عن أبي أمامة وأبي طلحة الأنصاري. وانظر: «مجمع الزوائد» (٣/١١٦)، و«الإرواء» (٣/٧٨).

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «فهم»!

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱٦٠)، وأبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٢٦)، والحميدي (٥٩١)، والحاكم (١٥٩/٤)، والبيهقي (٢/ ٢٤١)، والخطيب (٣/ ٢٢٠) من حديث عبد الله بن عمرو، والحديث صحيح بشواهده، منها حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٩٩٧)، وحديث جرير بن عبد الله عند البخاري أيضاً (٧٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرج أثر أبي عمران الجوني: ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (٦٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣١٣) أو رقم (٢٥٧٢)، وهو في «التخويف من النار» (رقم ٢٦٤ ـ بتحقيقي) لابن رجب. وما مضى من «تفسير ابن كثير» (١٤/ ٣٥٣ ـ ٣٦٣) بتصرف.

والبغض فيه. والثاني: الكفر بما جاء به الرسول أو الإيمان الكاذب الذي لا عمل معه والمتبعون لهذا النجد خاسرون كلهم وأصحاب النجد الثاني مغالطون فكيف يجتمع الإيمان بالرسول مع معصية الرسول؟ وما أحسن قول الشاعر:

تعصي الرسول<sup>(۱)</sup> وأنتَ تُظهرُ حبَّهُ هذا محالٌ في القياسِ بديعُ لو كان حبك صادقاً لأطعتَه إن المحِبُّ لمن يحب مطيعُ (۲)

فتصور في هذا الزمان رجلاً انتمى إلى حزب سياسي يوجه إليه مكتب الحزب الدعوة بعد الدعوة فلا يحضر ولا يعتذر ولا يدفع اشتراكاً ولم يدع أحداً ليدخل في الحزب، فهل يعقل أن رئيس الحزب يقبله عضواً في حزبه؟ كلا بل يتبرأ منه الحزب كل البراءة ويعاديه أشد العداوة.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٧٧/٤) ما نصه:

«الوجه الرابع والسبعون: إن ما كان من لوازم الشرع، فبطلان ضده من لوازم الشرع، فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع، لكان بطلان الاستدلال، واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع، فإن ثبوت أحد النقيضين يقتضى انتفاء الآخر، وصحة أحد الضدين توجب بطلان الآخر.

ونحرَّره دليلاً فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يَجُز العدول عنه إلى الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه، فإن قيل: كلاهما من الدِّين، وأحدهما أكمل من الآخر، فيجوزُ العدول من المفضول إلى الفاضل. قيل: إذا كان قد انسدَّ باب الاجتهاد عندكم، وقطعت طريقته (٣)، وصار الفرض هو التقليد، فالعدول عنه إلى ما قد سُدَّ بابه، وقُطعت طريقه، يكون ـ عندكم ـ مصيبة (٤)، وفاعله آثم.

وفي هذا من قطع طريق العلم، وإبطال حجة (٥) الله وبيّناته، وخلو الأرض من قائم لله بحججه، ما يبطل هذا القول ويدحضه.

وقد ضَمِن النبي ﷺ: أنه «لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة»(٦).

<sup>(</sup>١) الصواب «الإله». (٢) سبق ذكره وعزوه.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «وقطعتم طريقه». (٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «معصية».

<sup>(</sup>a) في مطبوع «الدين الخالص»: «حجج».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.



وهؤلاء هم أولوا العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله، فإنهم على بصيرة (١) من دينه بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم والبصائر، والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع: المتابعة (٢) والاقتداء، وتقديم النصوص على آراء الرجال، وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه العلماء.

وأما الزهد في النصوص، والاستغناء عنها بآراء الرجال، وتقديمها عليها، والإنكار على مَنْ جعل كتاب الله وسنة رسوله، وأقوال الصحابة نُصْب عينيه، وعرض أقوال العلماء عليها، ولم يتخذ من دون الله، ولا رسوله وليجةً، فبطلانه من لوازم الشرع، ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله، فهذا لون، والاتباع لونٌ، والله الموفق.

الوجه السادس والسبعون (٣): قولكم: منعتم من التقليد خشية وقوع المقلد في الخطأ، بأن يكون من قلده مخطئاً في فتواه، ثم أوجيتم عليه النظر والاستدلال في طلب الحق، ولا ريب أن صوابه (٤) في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من اجتهاده هو لنفسه، كمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بها، فإنه إذا قلد عالماً بتلك السلعة، خبيراً بها، أميناً ناصحاً، كان صوابه وحصول غَرَضِه أقرب من اجتهاده لنفسه.

جوابه من وجوه:

أحدها: إنّا منعنا التقليدَ طاعةً لله ورسوله، والله (ه) منع منه وذمَّ أهله في كتابه، وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله، وردّ ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى رسوله، وأخبر أن الحكم له وحده، ونهى أن يُتخذ من دونه أو دون رسوله وليجة، وأمر أن يُعتصم بكتابه، ونهى أن يُتخذ من دونه أولياء وأرباباً يحل من اتخذهم ما أد يُعتصم ما حَرَّموه، وجعل من لا علم له بما أنزله على رسوله بمنزلة

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وبينة».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «فالمتابعة».

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل (الوجه الخامس والسبعون)، انظره في «الدين الماحالص» (٤/ ٢٦٣ ـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «جوابه»!

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الدين الخالص»: «والله ورسوله».



الأنعام، وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله، بأن يكونوا متبعين لأمره مُخبرين به، وأقسم بنفسه \_ سبحانه \_ أنه (١) لا نؤمن حتى نحكم الرسول خاصة فيما شجر بيننا، لا نحكم غيره، ثم لا نجد في أنفسنا حرجاً مما حكم به كما يجده المقلدون إذا جاء حكمه خلاف قول مَنْ قلدوه، وأن نسلم لحكمه تسليماً، كما يسلم المقلدون لأقوال من قلدوه، تسليماً (٢) أعظم من تسليمهم وأكمل والله المستعان، وذم من حاكم إلى غير الرسول.

وهذا كما أنه ثابت في حياته، فهو ثابت بعد مماته.

فلو كان حيًّا بين أظهرنا وتحاكمنا إلى غيره، لكُنَّا من أهل الذم [والتقليد] (٣)، والوعيد، فسنَّته وما جاء به من الهدى ودين الحق لم تمت، وإن فقد بين الأمة شخصه الكريم، فلم تفقد من بيننا سنته ودعوته وهديه، والعلم والإيمان \_ بحمد الله \_ مكانهما، من ابتغاهما وجدهما.

وقد ضَمِن الله سبحانه حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله، فلا يزال محفوظاً بحفظ الله، محميًا بحمايته؛ لتقوم حجة الله على عباده (٤) قرناً بعد قرن. إذ كان نبيَّهم آخر الأنبياء ولا نبي بعده.

فكان حفظه لدينه وما أنزله على رسوله مُغنياً عن رسول آخر بعد خاتم الرسل، والذي أوجبه الله سبحانه وفَرَضه على الصحابة، من تلقي العلم والهدى من القرآن والسنة دون غيرهما، هو \_ بعينه \_ واجب على مَن بعدهم، وهو مُحكم لم يُنسخ ولا يتطرق إليه النسخ حتى ينسخ الله العالَم ويطوي الدنيا، وقد ذم الله تعالى من إذا دُعي إلى ما أنزل الله وإلى رسوله صدّ وأعرض، وحذره أن تصيبه مصيبة \_ بإعراضه عن ذلك \_ في قلبه ودينه ودنياه، وحذّر من خالف عن أمره واتبع غيره، أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، فالفتنة في قلبه، والعذاب الأليم في بدنه وروحه، وهما متلازمان، فمن فتن في قلبه \_ بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره \_ أصيب بالعذاب الأليم، ولا بدّ.

وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمراً على لسان رسوله، لم يكن لأحد من

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «أنّا».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الدين الخالص»: «بل تسليماً».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص».

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «يقيم حجة على العباد»!



المؤمنين أن يختار من أمره غير ما قضاه، فلا خيرة بعد قضائه لمؤمن البتّة.

ونحن نسأل المقلِّدين: هل يمكن أن يخفى (١) عليه ذلك الذي (٢) أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم، فليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به.

فهذا الصّديق أعلم الأمة به، خفي عليه ميراث الجدّّة، حتى أعلمه به محمد بن مسلمة، والمغيرة بن شعبة (7)، وخفي عليه أن (1) الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمر، فرجع إلى قوله(0).

ثم ذكر صاحب «الدين الخالص» مسائل عن عمر نذكر بعضها: «فمنها: أنه خفي على (عمر) تيمم الجنب فقال: لو بقي شهراً لم يصلِّ حتى يغتسل<sup>(٦)</sup>.

وخفي عليه دية الأصابع، فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين، حتى أخبر أن في كتاب النبي إلى عمرو بن حزم (١٠) أن رسول الله ﷺ، قضى فيها بعشر (٢٠)، فترك قوله ورجع إليه (٨٠).

- (١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «قضاء الله ورسوله على من قلَّدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا: لا يمكن أن يخفى عليه ذلك».
  - (٢) بعدها في الأصل: «عشر»! (٣) سبق تخريجه.
    - (٤) من مطبوع «الدين الخالص»، وسقط من الأصل.
      - (٥) سبق تخريجه.
- (٦) أخرجه السخاري (٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨) من حديث عمار بن ياسر.
  - (٧) في مطبوع «الإعلام»: «كتاب آل عمرو بن حزم».
- (٨) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (١٧٦٩٨) من طريق الثوري والشافعي في «الرسالة» (ص٤٢٢) رقم (١١٦٠): أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشراً... حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله ﷺ أن الأصابع كلها سواء فأخذ به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٠٦/٦) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصراً، ورواه ابن حزم في «الإحكام» (٨٦/٦) من طريق البخاري: ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد به بلفظه.

لكن رواه البيهقي (٩٣/٨) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به فقال: قضى عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر...، وظاهر هذه الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر.

لكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق (١٧٧٠٦) عن معمر عن عبد الله بن =



وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري(١).

وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ـ وهو أعرابي من أهل البادية ـ "إن رسول الله على المرأة أَشْيَم الضبابي من دية زوجها (٢).

وخفي عليه حكم إملاص (٣) المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة (٤).

= عبد الرحمٰن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع ثم أُخبر بكتاب كتبه النبي على لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول.

وابن المسيب لم يدرك عمر، كان صغيراً لم يبلغ الحلم في أيامه. وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات، وسبق تخريجه.

وقوله: «في دية الأصابع عشر».

ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، رواه أبو داود (٤٥٦٢)، والنسائي (٥٧/٨)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، وأحمد (٢٠٧/٢)، وإسناده جيد، وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري.

(۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۲) في «البيوع»، باب الخروج في التجارة، و(۷۳۵۳) في «الاعتصام»، باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي على ظاهرة، ومسلم (۲۱۵۳) في «الأداب»، باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري.

وأخرجه مسلم (٢١٥٤) من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن

وأُخرجه البخاري (٦٢٤٥) في «الأدب»، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۳/۹)، وأبو داود (۲۹۲۷) في «الفرائض»، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (۱٤٣٦) في «الديات»، و(۲۱۹۳) في «الفرائض»، وابن ماجه (۲۱٤۲)، وأحمد (۳/ ٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» رقم (۸۱٤۰ و۸۱٤۸)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱٤۹٦ و۱٤۹۷) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول... حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان.

قال الترمذي: هذا حديث حَسَن، وانظر: «الرسالة» (ص٤٢٦ ـ ٤٢٧).

(٣) أملصت المرأة: ألقت ولدها ميتاً. (منه).

(٤) أخرجه البخاري (٦٩٠٥ ـ ٦٩٠٨) في «الديات»، باب جنين المرأة، و(٧٣١٧ و٧٣١٨) في «الاعتصام»، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله، من حديث المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة.



وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الوحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هَجَر (١).

وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردُّهن حتى يطهرن ثم يطفن، حتى بلغه عن النبي على خلاف ذلك فرجع عن قوله (٢).

ورواه مسلم (١٦٨٩) في «القسامة»، باب دية الجنين، من حديث المسور بن مخرمة.
 والحديث عندهما جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه.

فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة.

وقال في رواية مسلم: عن المسور، وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمةٍ.

- (١) أخرجه البخاري (٣١٥٦) و(٣١٥٧) في الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، وانظر: «الرسالة» (ص ٤٣٠ ـ ٤٣١) للشافعي،
- (٢) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الفتح» (٣/ ٥٨٧) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر، وتطوف بالبيت.

وروى ابن أبي شيبة \_ كما في «الفتح» (٥٨٧/٣) \_ من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت. إلا عمر؛ فإنه كان يقول: «يكون آخر عهدها بالبيت».

وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس، رواه البخاري (١٧٥٨)، ومسلم (١٣٢٨).

ورجوع عمر أخرجه البيهقي في «المدخل» (٢٥)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٠٧، ٢٠٨) وفيه هشام بن يحيى مستور.

وروى أبو داود (٢٠٠٤) في «المناسك»، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (٢٧)، والترمذي (٩٤٦) في «الحج»، باب ما جاء في من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، وأحمد في «المسند» (٣/١٦٤ ـ ٤١٧)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٤/١٣٨) رقم (٣٥٦)، والطبراني في «الكبير» (٣/١٩٨) رقم (٣٣٥٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢٣)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/٢٨ ـ ٧٨٧) رقم (٢٠٨٥)، من طريق الحارث بن عبد الله بن أوس عن عمر بنحوه مختصراً.



وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي ﷺ أمر بها فترك قوله وأمر بها (١).

وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه، حتى أخبره به طلحة أن النبي ﷺ كنَّاه أبا محمد، فأمسك ولم يتماد (٢) على النهي (٣)، هذا وأبو موسى

= قال المنذري في «مختصر أبي داود» (٢/ ٤٣٠): إسناده حسن...، وفيه قال عمر: سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله على لكيما أخالف»، وانظر: «الإحكام» (٦/ ٧٩). لابن حزم، وقارن لزاماً ب: «فتح الباري» (٣/ ٥٨٧).

ووجدت ابنه عبد الله كان يقول به ثم رجع عنه، روى ذلك البخاري (٣٣٠) و(١٧٦١).

(۱) أخرجه البخاري (۱۰۰۹) في الحج، باب من أهل في زمن النبي على كإهلال النبي على و (۱۷۲٤)، باب الذبح قبل الحلق، و(۱۷۹۰) في «العمرة»، باب متى يحل المعتمر، و (٤٣٤٦) في المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (۱۲۲۱) في «الحج»، باب نسخ التحلل في الإحرام، والأمر بالتمام من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه قول عمر.

ورواه مسلم (١٢١٧)، و(١٤٠٥) (١٧) من حديث ابن عباس، وفيه نهي عمر عن المتعة.

وقد روى مسلم في «صحيحه» (١٢٢٢) سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد علمت أن النبي على فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.

(٢) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «يتمادى»!

(٣) أخرج أحمد في «مسنده» (٢١٦/٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٦/١)، وفي «الأوسط» (١/١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٠)، وابن سعد (٥/ ٥٣)، والطبراني في «الكبير» (٢١٩/٤٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٦٢١ ـ ١٦٦/) (رقم ٢٣٦، ط. دار الوطن) من طريق أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد الوَزَّان عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد، وكان اسمه محمداً ورجلٌ يقول له: فعل الله بك يا محمد. . . فدعاه عمر فقال: يا ابن زيد لا أرى محمداً شي يُسب بك . . . فأرسل إلى بني طلحة، وهم سبعة، وسيدهم وكبيرهم محمد بن طلحة ليغيِّر أسماءهم، فقال محمد: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فوالله لمحمد شيخ سماني محمداً، فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول الله شيخ. وأخرجه \_ مختصراً \_ ابن قانع في «معجم الصحابة» (١٦/١٥) وقم (١٧٠٨)، وابن السكن وابن شاهين كما في «الإصابة» (٢/٧٧٥).

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٤٩): «ورجال أحمد رجال الصحيح». وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٥٧٣/١٠) ساكتاً عليه، قلت: إسناده منقطع، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق عمر.



ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولم يمر بباله أمر هو بين يديه حتى نهى عنه.

وكما خفي عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴿ الزمر: ٣٠] وقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَتُمُ عَلَىٰ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَتُمُ عَلَىٰ أَغَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] حتى قال: والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا (١)» (٢).

### فصل

قال محمد تقي الدين: ومقصود المصنف بسرد هذه المسائل، أن يقيم الحجة على المقلدين الذين يزعمون أن إمامهم وأهل مذهبهم أحاطوا علماً بجميع المسائل وعرفوا جميع الأحاديث فإذا قيل لهم: لماذا لم تعملوا بهذا الحديث؟ أجابوا بقولهم: إمامنا أعلم به ولا يمكن أن يخفى عليه وما ترك العمل به إلا لعلة، إما أن يكون منسوخاً أو ضعيفاً عنده، أو عنده حديث آخر يعارضه، ولم نظلع عليه، فإذا رأوا أن كبار الصحابة يخفى عليهم كثير من السنن ويفتون بخلافها، حتى إذا ظهر الحق لهم ممن هو دونهم في العلم تركوا أقوالهم ورجعوا إليه، وهذا هو الواجب على كل مسلم، وإن كان أعلم الناس.

(۱) أخرج البخاري في «الصحيح» كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه رقم (١٢٤٢) بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها \_ أي: قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ . . . ﴾ [آل عمران: ٤٤]؛ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي ﷺ قد مات.

وأخرجه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح ابن عبد البر في «الجامع» رقم (٢٣٨٧)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٨٩)، وتتمته: وكيف لا ننكر أنفسنا والله تعالى يقول: ﴿وَإَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمُّ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَتِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْ لِلنِّمْ ﴾ [الحجرات: ٧].

يعون، ﴿ وَمَعُونَ عِيهُمْ وَعُونَ آهَ وَ يَعِيهُمْ وَعُ عَرَوَةً قَالَ: لَمَا تُوفِي النبي ﷺ . . . ثم وروى البيهقي في «دلائل النبوة» (٢١٧/٧) عن عروة قال: لَمَا تُوفِي النبي ﷺ . . . ثم تـــــلا: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ فُتِـلَ انقَلَتُمْ عَلَى آغَتُهُمْ أَقَائِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَمْزِي اللّهُ الشَّكِرِينَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ وانظر: الآية من القرآن؟ . . وقال: قال الله لمحمد ﷺ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ ، وانظر: «الدر المنثور» (٣٣٦/٤).

(٢) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٦٤ \_ ٢٦٦)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (١٨/٤ \_ ٢٤ \_ ٢٤ \_ بتحقيقي).





# 🔀 الباب الأول 🔫

قبوله تعالى: ﴿ فَأَلْمَمَهَا نَجُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ۞ [الشمس: ٨ ـ ١٠]

قال (ك): «وقوله تعالى: ﴿فَأَلْمَمُهَا لَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞﴾ أي: فأرشدها إلى فجورها وتقواها، وبيّن لها الخير والشر.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَّنهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ۞﴾ أي: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله ﷺ.

#### فصل

قال محمد تقي الدين: قسم الله سبحانه الناس قسمين: قسم: مفلحون فائزون بكل ما أملوا، ناجون من كل ما خافوا سعداء في الدنيا والآخرة. وقسم:

- (۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ٣٤٣٧)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٢١١/٣) رقم (٢١٠٠)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه جويبر بن سعيد، وهو متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس. وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (٢١١/١٥) لأبي الشيخ وابن مردويه. والراجع: عن ابن عباس قوله، ذكره ابن القيم في «التبيان» (١٥).
  - (٢) أخرجه مسلم (٢٧٢٢)، والنسائي (٥٤٥٨)، وأحمد (٤/ ٣٧١) من حديث زيد بن أرقم.
    - (٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (١/ ٥٢١) بتصرف.



خائبون خاسرون أشقياء في الدنيا والآخرة؛ فالمفلحون هم الذي زكوا أنفسهم باتباع كتاب الله وسنة رسوله إيماناً واعتقاداً وعملاً، والخائبون الخاسرون هم الذين خالفوهما أو كفروا بهما، وتقليد المذاهب واتباع الطرائق يفضيان إلى مخالفتهما لا محالة، فيمنعان صاحبهما من تزكية نفسه ويوقعانه في الخيبة والخسران.

قال صاحب «الدين الخالص» (٤/ ٣٨٥) ما نصه:

«الوجه السابع والسبعون: أن نقول لطائفة المقلِّدين: هل تسوِّغون تقليد كل عالم من السلف والخلف، أم تقليد<sup>(۱)</sup> بعضهم دون بعض، فإن سوَّغتم تقليد الجميع، كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه، كتسويغكم لتقليد غيره سواء.

فكيف صارت أقوال هذا العالم مذهباً لكم تُفتون وتقضون بها، وقد سوَّغتم من تقليد الآخر؟

فكيف صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا، وكيف استجزتم أن تردُّوا أقوال هذا، وتقلِّدوا أقوال هذا، وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟

فإن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله من الدين فكيف سوغتم تقليده؟ وهذا لا جواب لكم عنه؛ يوضحه:

الوجه الثامن والسبعون: إن من قلَّدتموه إذا رُوي عنه روايتان (٢)، سوغتم العمل بهما، وقلدتم مجتهداً (٣) له قولان، فقلتم: يسوغ لنا (٤) الأخذ بهذا وهذا.

وكان القولان جميعاً مذهباً لكم، فهلا جعلتم قول نظيره من المجتهدين بمنزلة قوله الآخر، وجعلتم القولين جميعاً مذهباً لكم، وربما كان قول نظيره، ومن هو أعلمُ منه، أرجح من قوله الآخر، وأقرب إلى الكتاب والسنة؟ يوضحه:

الوجه التاسع والسبعون: إنكم ـ معاشر المقلدين ـ إذا قال بعض أصحابكم ممن قلدتموه قولاً خلاف قول المتبوع، أو خرَّجه على قوله (٥) جعلتموه وجهاً

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «أو تقليد».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «قولان أو روايتان».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «وقلتم: مجتهد».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «فيسوغ لنا».

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «قول».



وقضيتم، وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاه، فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم، أو فوقه، قولاً يخالفه، لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيئاً.

ومعلوم أن واحداً من الأثمة، الذين هم نظراء (١) متبوعكم أجلُّ من جميع أصحابه، من أوَّلهم إلى آخرهم، فقدِّروا أسوأ التقادير أن يكون قوله بمنزلة وجه في مذهبكم.

فيا لله للعجب، صار من أفتى أو حَكَم بقول واحد من مشايخ المذهب، أحق بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين، وابن مسعود، وابن عباس، وأبى الدرداء، ومعاذ بن جبل؟!

وهذا من بركة التقليد عليكم!! ه(٢).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الدين الخالص»: «نظير».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدين الخالص» (٤/ ٢٦٨ \_ ٢٦٩)، وبنحوه في «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٩ \_ ٣٠ \_ ٣٠ بتحقيقي).





# 🗚 الباب الأخير 🗟

قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَقَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ ۞ إِلَّا اللهِ ١٠ ٤ ]

قال (ك): ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ الزمان، وقال زيد بن أسلم: صلاة العصر، والمشهور الأول، فأقسم تعالى بذلك على الإنسان (١) لفي خسارة وهلاك ﴿ إِلَّا النَّيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فاستثنى من جنس الإنسان من الخسران: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا فَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فاستثنى من جنس الإنسان من الخسران: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا فَا بَعْلُولُهُمْ ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْعَبْرِ ﴾ أي: المصائب والأقدار وأذى من يؤذيهم (٢) ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر (٣).

ذكروا أن عمرو بن العاص وَفَد على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله على وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، فقال: وما هي؟ فقال: ﴿وَالْعَصِّرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَغِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوّا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَعَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَعَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ مَثَلها، فقال له وَتَوَاصَوْا بِالمَّالِحَة وما هو؟ فقال: يا وبر (٤) إنما أنت أذنان وصدر وحفر وسترك ونقر (٥) ثم عمرو: وما هو؟ فقال: يا عمرو؟ فقال عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب (٢٠).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «أن الإنسان».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «يؤذيه»، وفي الأصل: «... يأمرهم... وينهاهم...».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٤/ ٤٥). (٤) الوبر: دويبة كالهر. (منه).

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سائرك حفز ونَقْز».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ق١٥ - ٥١٣)، والدينوري في «المجالسة» =



وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بـ«مساوئ الأخلاق»(۱) في المجزء الثاني منه شيئاً من هذا أو قريباً منه، والوبر: دويبة تشبه الهر أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم، فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج(7) ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان»(7).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: ختمت هذا الكتاب المبارك \_ وأسأل الله أن ينفعنا به وينفع به كثيراً من خلقه \_ بسورة العصر التي قال فيها الشافعي كَاللهُ: «لو لم ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم» (٤). ووجه الاستدلال بها على اتباع الكتاب والسنة وترك مخالفتهما لقول أحد من الناس كائناً من كان، ظاهر مفهوم قوله تعالى في مدح عباده الصالحين: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ ﴾؛ لأن الذين يقلدون المذاهب تقليد أعمى دون أن يسألوهم عن دليل من الكتاب والسنة لم يتواصوا بالباطل وابتدعوا في دين الله.

قال صاحب «الدين الخالص» (٣٨٦/٤) ما نصه:

«الوجه الثمانون: إنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطة (٥) وقلتم: بل سوغوا (٦) تقليد بعضهم دون بعض، وقالت كلُّ فرقة منكم: يسوغ أو يجب تقليد من قلّدناه من الأثمة الذين هم مثله أو أعلم منه، كان أقل ما في ذلك معارضة قولكم بقول الفرقة الأخرى في ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض.

ثم يقال: ما الذي جَعل متبوعَكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة الأخرى، بأي كتاب أم بأي سنة؟

<sup>= (</sup>٦/ ١٩٧ ـ بتحقيقي)، ومذكور في "ربيع الأبرار" (٢/ ٩٩) للزمخشري بنحوه.

<sup>(</sup>١) انظره (ص٨٤) رقم (١٧٥)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «يرجع»!

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤٥١/١٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٥٢/٢٨) وابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١/ ٢٣٨) وقبلهما النووي في «رياض الصالحين» (الباب ٢١).

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الإعلام»، وهو الصواب، وفي الأصل تبعاً لـ «الدين الخالص»: «الخلطة»!

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «يسوغ».



وهل تقطعت الأمة أمرها بينها زُبُراً، وصار ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ إلا بهذا السبب؟! فكل طائفة تدعو إلى متبوعها، وتَنْأَى عن غيره، وتنهى عنه، وذلك مُفْضِ إلى التفريق بين الأمة، وجعل دين الله تابعاً للتشهي والأغراض، وعُرضة للاضطراب والاختلاف، وهذا كله يدلُّ (١) على أن التقليد ليس من عند الله، للاختلاف الكثير الذي فيه.

ويكفي في فساد هذا المذهب: تناقض أصحابه، ومعارضة أقوالهم بعضها ببعض، ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم، وتحريمهم تقليد الواحد من أكابر الصحابة كما صرَّحوا به في كتبهم، [لكان كافيًا في الشناعة](٢).

الوجه الحادي والثمانون: إن المقلِّدين حَكَموا على الله \_ قدراً وشرعاً \_ بالحكم الباطل جهاراً، المخالف لما أخبر به رسوله، فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه (۱۳)، وقالوا: لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة، فقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف، وزُفّر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وهذا قول كثير من الحنفية، وقال بكر بن العلاء القُشيري المالكي: ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة، وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي، وسفيان الثوري، ووكيع بن الجرّاح، وعبد الله بن المبارك.

وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي، واختلف المقلِّدون من أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه، ويكون له وجه يُفتي ويحكم به، ومُنْ ليس كذلك، وجعلوهم ثلاث مراتب:

- ١ ـ طائفة أصحاب وجوه، كابن سريج<sup>(١)</sup>، والقفال، وأبي حامد<sup>(٥)</sup>.
  - ٢ ـ وطائغة أصحاب احتمالات لا أصحاب وجوه؛ كأبي المعالى.

٣ ـ وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات؛ كأبي حامد(٢) وغيره.

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «يدخل»!

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «بحجة».

<sup>(</sup>٤). كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «كابن شريح»!

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الإسفرائيني».

<sup>(</sup>٦) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الغزالي».

واختلفوا: متى انسد باب الاجتهاد (۱٬ على أقوال كثيرة، ما أنزل الله بها من سلطان، وعند هؤلاء: إن الأرض قد خلت من قائم لله بحججه (۲٬ ولم يبق فيها من يتكلَّم بالعلم ولن يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما (۳٬ ولا يقضي ويُفتي بما فيهما (٤٠)، حتى يعرضه على قول مقلَّده ومتبوعه، فإن وافقه، حكم به وأفتى به، وإلا رده ولم يقبله، وهذه الأقوال (٥٬ حما ترى ـ قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بلا علم، وإبطال حججه، والزهد في كتابه وسنة رسوله وتلقي الأحكام منهما مبلغاً (۱٬ وفي غاية الفساد] ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويُصدِّق قول رسوله: «إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته» (٨)، و«لن تزال طائفة من أمته على محض

- (۱) لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط، ويقبل ـ على الراجع ـ التجزّؤ، فمن توفرت فيه جاز له، والله الموفق والهادي.
  - (٢) في مطبوع «الإعلام»: «بحجة».
  - (٣) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «منها»!
  - (٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «فيها»!
  - (٥) في مطبوع «الدين الخالص»: «أقوال». (٦) في مطبوع «الدين الخالص»: «مبلغها».
    - (٧) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص».
- (٨) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٩ ٨٠) ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٩٥ ٥٠)، والشجري في «الأمالي» (٦٦/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ق٧٦ و٤١/ ق٦٠٥)، والرافعي في «التدوين» (ق٩٠/أ)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ق١١/١)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ق١١٥٠ ـ نشر دار المأمون و٢٢٠/٢٠، ط. مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمٰن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي، قال: أخذ علي... وذكر وصية طويلة.

قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، ضعيف رافضي، وعبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول ـ كما قال الحافظ في «لسان الميزان» (٢٠٨/٣) ـ.

والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٩) و(٢٨٤) و(١٨٧٨) عن علي دون إسناد. وله طرق تراها عند النّهرواني في «الجليس الصالح» (٣/ ٣٣١ ـ ٣٣٢)، والخطيب في «تاريخه» (٦/ ٢٧٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ق٥٠٥ و٧٠٧)، والدينوري في «المجالسة» (رقم ١٨٢٤ ـ بتحقيقي).

ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد».

وقال ابن عبد البر في «الجامع» (١١٢/٢): «وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم».



الحق الذي بعثه به $^{(1)}$  و«لا يزال الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها $^{(7)}$ . ويكفي في فساد هذه الأقوال [أن يقال] $^{(7)}$  لأربابها فإذا لم

= وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/٤٧): «وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب الذي أوّله: «القلوب أوعية؛ فخيرُها أوعاها»، وهو طويل، وقد رواه جماعة من الحفاظ الثقات، وفيه مواعظ وكلام حسن، رضي الله عن قائله».

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٥٠): «هذا الحديث من أحسن الحديث معنّى، وأشرفها لفظاً».

وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١٤٤/١، ط. القديمة، و١/٣٠٣، ط. ابن عفان): «والحديث مشهور عن علي» \_ وشرح فيه الوصية شرحاً وافياً ...

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١٢/١): «ففيه تنبيهات على صفات العالم المتقن، والعالم المتقن، والعالم المتعن،

والوصية بتمامها في «عيون الأخبار» (٢/ ٢٨٣، ط. دار الكتب العلمية)، و«العقد الفريد» (7/7)، و«شرح نهج البلاغة» (8/717)، و«الاعتصام» (7/717) - بتحقيقي)، و«الاتباع» (-0.00) لابن أبي العز الحنفي.

(١) سبق تخريجه.

٢) الحديث أخرجه أبو داود (٤٢٩١) في «الملاحم»، باب ما يذكر في قرن المئة، وابن عدي في «مقدمة الكامل» في ترجمة الشافعي (١٣٣١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٥٢) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٦١)، والبيهقي في «معرقة السنن والآثار» في (المقدمة)، في مولد الشافعي (١٣٤١)، وفي «مناقب الشافعي» (١٣٧١) من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبيه علقمة عن أبي هريرة مرفوعاً به.

وسكت عليه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢٩٥/١٣)، ورجال إسناده ثقات من رجال مسلم.

أما أبو داود فقال: رواه عبد الرحمٰن بن شُريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. أقول: عبد الرحمٰن بن شريح هذا ثقة فاضل؛ كما قال ابن حجر، وكذلك سعيد بن أبي أيوب الذي رفع الحديث من الثقات الأثبات، فلا تُعلّ روايته، والله أعلم.

وأفرد هذا الحديث بالتصنيف جمعٌ منهم: السيوطي، واسم جزئه «التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة» وهو مطبوع عن دار الثقة بتحقيق عبد الحميد شانوحة، ولخصه ابن طولون كما في «الفلك المشحون» (ص٩٢)، ولعلي القاري رسالة «في تأويل حديث التجديد»، ولمحمد الجرجاوي «وسيلة المجدّين في شرح حديث التجديد وتراجم المجددين» كذا في «الأعلام» (٧/ ٨)، وطبع في الرباط سنة ١٩٢٧ و«واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد» لمحمد بن على الرباطي (٣٥٠٥).

(٣) من مطبوع «الإعلام»، وسقط من الأصل.



يكن لأحد أن يختار بعض من ذكرتم، فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟

وكيف حرَّمتم تقليد من سواه، ورجحتموه على تقليد من سواه؟ فما الذي سوَّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس، ولا قول صاحب، وحرمتم اختيار ما عليه الدليل من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة؟

ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك، فمن أين يسوغ لك \_ وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة \_ أن تختار قول مالك، دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين، أو من هو مثله من فقهاء الأمصار، أو ممن جاء بعده؟

وموجب هذا القول أن أشهب، وابن الماجشون. ومطرف بن عبد الله، وأصبغ بن الفَرَج، وسحنون بن سعيد، وأحمد بن المعذّل (۱)، ومن في طبقتهم من الفقهاء، كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة مائتين، فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين، وغابت الشمس من تلك الليلة، حرم عليهم في الوقت بلا مهلة، ما كان مطلقاً لهم من الاختيار، ويقال للآخرين: أليس من المصائب، وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والاجتهاد، والقول في دين الله بالرأي والقياس، لمن ذكرتم من أثمتكم، ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلام، وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وفتاواهم، كأحمد بن حنبل، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وداود بن علي، ونظرائهم على سعة علمهم بالسنن أو وقوفهم (۲) على الصحيح منها والسقيم وتحريهم في معرفة أقوال الصحابة والتابعين ودقة نظرهم، ولطف استخراجهم للدلائل، ومن قال منهم بالقياس وقياسه من أقرب القياس إلى الصواب وأبعده عن الفساد، وأقربه إلى النصوص، مع شدة ورعهم، وما منحهم الله من محبة المؤمنين لهم، وتعظيم المسلمين علمائهم وعامتهم لهم.

فإن احبُّج كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه الترجيح، في تقدم

<sup>(</sup>١) كذا في مصادر ترجمته، وفي الأصل بالدال المهملة!

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «الدين الخالص»: «ووقوفهم».



زمان أو زهد أو ورع، أو لقاء شيوخ وأئمة، لم يلقهم من بعده أو فوقه، وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميع قولكم هذا، إن لم تأنفوا من التناقض، يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول<sup>(1)</sup> من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين، وأعلم وأورع وأزهد، وأكثر اتباعاً وأجل، فأين أتباع ابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، بل أتباع عمر وعلي، من أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟!!

وهذا أبو هريرة: قال البخاري<sup>(۲)</sup>: «حمل العلم عنه ثمان مائة رجل، ما بين صاحب وتابع»، وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحاب عبد الله بن عباس، وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد، وجابر بن زيد؟!

وأين في أتباعهم مثل: السعيدين، والشعبي، ومسروق، وعلقمة، والأسود وشُريح؟!

وأين في أتباعهم مثل: نافع، وسالم، والقاسم، وعروة، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن؟!

فما الذي جعل الأثمة بأتباعهم أسعد من هؤلاء بأتباعهم؟!

ولكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم، فعظمتهم وجلالهم (٣)، منع المتأخرين من الاقتداء بهم، وقالوا بلسان قالهم وحالهم: هؤلاء كبار علينا، لسنا من رسومهم، كما صرحوا وشهدوا على أنفسهم، فإن أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنة.

وقالوا: لسنا أهلاً لذلك، لا لقصور الكتاب والسنة، ولكن لعجزنا \_ نحن \_ وقصورنا، فاكتفينا بمن هو أعلم بهما منا، فيقال لهم: فلم تنكرون على من (٤) اقتدى بهما وحكَّمهما وتحاكم إليهما وعرض أقوال العلماء عليهما، [فما وافقهما] قبله، وما خالفهما ردّه، فهب أنكم لم تصلوا إلى هذا العنقود، فلم تنكرون على من وصل إليه وذاق حلاوته؟

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل!

<sup>(</sup>٢) نقلها عن البخاري ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وكبرُهم».

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «ما»!



وكيف تحجّرون (١٦) الواسع من فضل الله، الذي ليس على عقول العالمين ولا اقتراحاتهم؟ وهم وإن كانوا في عصركم ونشؤوا معكم، وبينكم وبينهم نسب قريب، فالله يمن على من يشاء من عباده.

وقد أنكر سبحانه على من رد النبوة بأن الله صرفها عن عظماء القرى وعن رؤسائها وأعطاها لمن (٢) ليس كذلك بقوله: ﴿أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ فَسَمْنَا بَيْهُم مَّعِيشَتَهُمَّ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وقد قال النبي ﷺ: «مثل أمني كالمطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره»<sup>(٣)</sup>.

وقد أخبر الله سبحانه عن السابقين بأنهم ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَلِلُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞﴾ [الواقعة: ١٣، ١٤]

وأخبر سبحانه أنه ﴿بَعَثَ فِي ٱلْأُمْيَتِ نَسُولًا مِنْهُمْ يَسَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ. وَيُزَكِّيهِمْ

(١) في مطبوع «الدين الخالص»: «تحجُّرْتم».

(٢) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «من»!

(٣) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم:

أولاً: عمار بن ياسر، وله عنه طرق:

فقد أخرجه الطيالسي (٦٤٧) عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار.

ورواه البزار في «مسنده» (١٤١٢)، وابن حبان (٧٢٢٦)، والرَّامَهُرْمُزِيُّ في «الأمثال» (ص١٠٩)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٣٩٩)، والطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» (١٠/ ٨٦- من طريق الفضيل بن سُليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن سلمان الأغر عن أبيه عن عمار.

ورجاله ثقات، غير عبيد بن سلمان الأغر، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: لا أعلم فيه إنكاراً، وروى عنه جمع، وفضيل بن سليمان، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليّن الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وليس بالقوي.

قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التي تروى عن عمار.

ورواه أحمد (٢١٩/٤) من طريق أبي عمر عن الحسن عن عمار.

ثانياً: حديث أنس: رواه أحمد (٣/ ١٣٠ و١٤٣)، والطيالسي (٢٠٢٣)، والترمذي ثانياً: حديث أنس: رواه أحمد (٣/ ١٣٠ و ١٤٣)، والطيالسي (١١٤/١١)، وابن عدي (٢٨٦٩)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣٣٠)، والرامهرمزي في «الأمثال» (ص١٠٨ ـ ١٠٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٥١ و١٣٥)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٤٠٠)، وحسنه الترمذي. وفي الباب أيضاً عن ابن عمر، وابن عمرو.

قال الحافظ في «الفتح» (٧/٦): «وهو حديث حسن، له طرق يرتقي بها إلى الصحة».



وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَغِي صَلَالِ ثَمِينِ ﴿ [الـجسمعة: ٢] ثـم قـال: ﴿ وَمَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ [الـجسمعة: ٣] ثـم أخـبـر أن ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴾ [الـجسمعة: ٤].

وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد، وذكرنا من مأخذهما وحجج أصحابهما، وما لهم وعليهم، من المنقول والمعقول، ما لا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم، من أولها إلى آخرها، ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداً، وذلك بحول الله وقوته، ومعونته وفتحه، فله الحمد والمنة.

وما كان فيه من صواب، فمن الله وهو المانُّ به، وما كان فيه من خطأ، فمني ومن الشيطان، وليس الله ورسوله ودينه في شيء منه، وبالله التوفيق»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدين الخالص» (٢٦٩/٤ ـ ٢٧٣)، ونحوه في «إعلام الموقعين» (٣٠/٤ ـ ٣٥ ـ ٣٠ ـ بتحقيقي) بتصرف.









# خاتمة نسأل الله حسنها

قال محمد تقي الدين: لقد منّ الله علي وأعانني على ختم هذا (القسم) وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يعينني على (القسم الثالث) ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في الرد على المقلدين وذم طريقتهم ومدح أتباع الكتاب والسنة، فرأيت أن أؤخرها وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له الاتباع وكره إليه التقليد وهذه هي!! وأول ما أبدأ به (القصيدة المقصورة)(۱) نظمتها في مصر سنة

تركتُ الطَّريقَ طريقَ الجَفَا وسنَّتَه وكتابَ الإله وأتباعَهُم أينما وُجِدُوا سواءٌ (٢) ذُوو الشَّرقِ أم غربنا وَلَيْسَ يَجُوزُ بمذهبنا اتْ ولسنا نؤوّل لفظَ الحَدِيه فَمَا هَلَكُ النَّاسُ إلا بما فنحنُ على مَذْهبِ السَّابِقِيه

وأقبلتُ أتَّبعُ المُصطفى وأصحابَه، أنجم الإهتدا وأصحابَه، أنجم الإهتدا سواءٌ نَاى عصرُهم أمْ دَنَا وأهلُ القُرى وأهلُ القُرى تباعٌ (٣) لغيرٍ فَدَعْ مَن هَذَى يُ والذِّكرِ إلا بما قَدْ أتَى توقولَه وأسرة الإعتدا نَ مَن رضى الله عنهم عَلَا نَ مَن رضى الله عنهم عَلَا

<sup>(</sup>۱) ذكرها بتمامها في «ديوانه» (ص١٥٦، ١٥٧). وقال قبلها: «قلت هذه القصيدة في أواخر صفر سنة ١٣٤١ه حين شاهدت عبدة القبور عاكفة على قبر البدوي...». وظفرتُ بها أيضاً في كتاب «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» (ص٤٧ ـ ٥١)، وفيه قبل سرد الأبيات: «قلت سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة وألف، وأنا مسافر بالقطار من القاهرة إلى الإسكندرية قصيدة طويلة مقصورة...».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الهدية الهادية»: «سوء»! (٣) في مطبوع «الهدية الهادية»: «اتبا»!



سَـــواءٌ دَرَى ذاك أم مــــا دَرَى وشررُّ الأُمورِ اتِّسِاعُ السَّهُ وَيُ ولا تَسلْعَ إلا لسربٌ السعُسلَا فسلسيسس وَلِسِيُّ سِسواه يُسرَى "إذاً قد ضَلَلْتُ طريقَ الهُدَى بمُحْكَم ذِكْرِهِ عَنْهُمْ نَهَى ولسوط الشريسن بسأؤج السشما أتَّى في شريعيه وَارْتَفَى وغَيْرَ الحديثِ الصحيح افْتَرَى ولا لِابْسِنِ رُشْسِدٍ ومَسِنْ قَـَدُ قَـفَـاً ` غَنِيًّ (٢) عن المنطق المرتأى عَدُوُّ لِدِينِ إِلْدِهِ السوري . أَخَذْنَا بِهِا فِي أُمُودِ الدُّنْسِي عَبَدْنَا بِهِ مَنْ لِهِ المُنْتَهِي عُلُومُ اصْطِلَاح وَعِلْمُ اللَّهَي ظُلَامٌ يَحِرَّانً كُلَّ العَنا ومَنْ يَسْتَخِتْ بالْحِبَادِ غَوَي على عَرْشِهِ ذِي التَّعَالِي اسْتَوَى ولا غَيْدهِ مشل مَنْ قَدْ مَنْ ي قَدَ احْسَنَ للنَّامِنِ دونَ المُيِّرَا تَجِدْ كُلَّ ما رُمْتَيهُ من مُنَى فَيْعُمَ الكتابُ الوثيقُ العُيرَى بعسلم غسزيسر والا فسكا فسقد مَسزَجُوها بسما يُوتَسمَى

ومَنْ حُادً عن نَهْجِهِم قَد هَوَى فخير الهدى هَدْيُ خيرِ الورَى فىلا تىتىمسۇڭ (۱) ولا تىتىكىلىڭ ولا تَسدْعُ مِسن دونه أحسدا أغسيسرَ الإله أرى لِسى ولياً أأتَّــخِـــذُ الأولـــيـــاءَ وربِّـــي ولو مُرسَلِينَ ولو صَالِحينَ ولا يُسخب ألله إلا بسما ومَن زَعَمَ (٢) العِلْمَ غيرَ الكتاب ولا فَنصْلَ في ديننا لِأرسطُو فستسوحسيد كأربسي بسمنش زليه فِ إِنَّ أُرسطُ و وَأَثْبَ اعَهُ وَإِنْ هُمْ رَأَوْا(٤) حِكَماً أَحْكَمُوها ومهما وجَدْنَا الحديث الصحيح ولَـيْسَ لَـهُ مِـنْ وَسِيـلَـة الله فَعِلْمُ الكَلَامِ وبَعْضُ الأصُولِ ولا نَسْتَ فِينَثُ سِغَيْدِ الإليهِ ونَعْشَفِدُ اللهَ سُبْحَانَـهُ ولَــشـنَـا نُــؤوَّلُ ذاك بــقَــهــر وإن السبُسخَسادِيَّ فسى كُسشبِسهِ عليها اعْتَكِفْ ثُمَّ منها اقْتَطِفْ ومُسْلِمُ لا تَنْسَ تَالِيفَهُ وَإِنْ خُضْتَ في غير ذَيْنِكَ (٥) فاسْلُكْ ولا تَعْسَبِرْ كلَّ كُسْبٍ علَيْهَا

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الهدية الهادية»: «تصرف»! (٣) في مطبوع «الهدية الهاذية»: «يزعم».

<sup>(</sup>٣) في «سبيل الرشاد»: «غنى»! والتصويب من «الهدية».

<sup>(</sup>٤) في «الهدية الهادية»: «أتوا».

<sup>(</sup>٥) في «سبيل الرشاد»: «دينك»! والتصويب من «الهدية».

فَجِدٌّ وخُذْ زُبْدَ مَا سطَّرُوا وما قد يُسَمُّونَهُ بَاطِناً فإنَّ الشَريعة قد أُكْمِلَتْ فما مَاتَ خيرُ الورَى أحمدٌ وما أحدٌ مِنْ أُهَيل النِّفاقِ ولا تَبْن فِي تُرْبَدٍ قُبَّةً فقد عَبَدُوهَا ومَا فَطِنُوا وقد أَلِـفُـوا فـي عِـبَـادَتِـهَـا لِتَدْعُ الإلهَ بما قَدْ رَوَى الث وإنَّ البُخَارِي رَوَى في «الصَّحيح» وحَاذِرْ مِنَ الشِّركِ فَهْوَ بِذَا الرُّ ولا قُطْبَ نَعْلَمُهُ غَيْرَ نَجْم ونَــحْــوَهُــمَــا لا الَّـــذِي ذَكَــرُواً يَـمُـدُ الأنَامَ وَيُـجْرِي السُّؤُو فَهَلْ مِن كِتَابٍ وَهَل سُنَّةٍ فَخُذْ بِالنُّصُوصِ ولا تَبْتَدِعْ ولَــيْــسَ لَــنَـا مَــذْهَــبٌ لَازِمٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَزْكَى السَّلَامُ وَيَسْمَلُ آلاً وَصَحْباً كِرَاماً

ذكر ما جاء في كتاب «الصوارم» من الأشعار التي تدل على فساد التقليد. قال اللخمي من أئمة المالكية:

«أَيَا نَفْسُ بِالمَّأْثُورِ عَنْ خَيْرِ مُرْسَلٍ عَسَاكِ إِذَا بِالْغُتِ فِي نَشْرِ دِينِهِ وَخَافِي غَداً يَوْمَ الحِسَابِ جَهَنَّماً

وَدَعْ ما تَسرَاهُ مَعِيباً سُدَى فَــبِــالَّــلام يَــقْــرَأُهُ مَــنْ دَرَى وقد بُيِّنَتْ مِثل شَمْسِ الضَّحَى إلى أنْ جَـلاهـا بغير خَـفَـا نَجَا فَاصْبِرِ انْ نِلْتَ مِنْهُمْ أَذَى ومَهْمَا تَرَاهَا فَهَدُم البِنَا ووَافَقَهُمْ عُلَمَاءُ الشَّقَا بِدُونِ احْتِشَام بِدُونِ حَيَا ثِفَاتُ الهُدَاةُ عَنْ المُجْتَبَى دُعَاءً وذِكْراً بِهِ الإكتِفَا زَمَانِ بِكُلِّ النَّوَاحِي فَشَا يُرَى في السَّمَاءِ وقُطْبِ الرَّحَى يكُونُ مُقِيماً بِغَارِ حِرا نَ في الكَوْدِ تَالِكَ أَدْهَى الفِرَا أَتَتْ مِن صَحِيح الحديثِ بِذَا وفي عَدَم النَّصِّ قِسْ مَا جَلَا سِوَى مَذْهَبُ المُصْطَفَى المُرْتَضَى سَلَاماً يَدُومُ بغَيرِ انِتِهَا وَمَنْ قَدْ قَفَاهُمْ بِنَهْجِ الصَّفَا

وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ تَمَسَّكِي بِمَا طَابَ مِنْ نَشْرٍ لَهُ أَنْ تَمَسَّكِي (١) إِذَا لَفَحَتْ نِيرَانُهَا أَنْ تَمَسَّكِ» (٢)

في هذه الأبيات جناس تام: فتمسك الأولى من التمسك، وهو الأخذ والثبات. وتمسك الثانية من المسك، أن تكون رائحتك طيبة كالمسك وقد صح

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الصوارم»: «تمسك».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص١٦٦).



في الحديث: «أن المؤمن إذا خرجت روحه فاحت منها رائحة كأطيب ربح مسك»(١)، فلعله يشير إلى ذلك.

وأما تمسك الثالثة فإنه من المس: أي خافي أن تصيبك وتحرقك، والإمام اللخمي أندلسي، وأهل الأندلس يغلب عليهم الأدب في نظمهم ونثرهم في أيّ فنّ ألفوا وتكلموا.

وقال الشافعي كَظَّلْلُهُ:

كلُّ العُلومِ سوى القرآن مشغلةُ العلمُ ما كان فيه قال حدَّثنا

للمُ ما كان فيه قال حدَّثنا وما سوى ذاك وَسْوَاسُ الشَّياطينِ (٢) وللحافظ أبى محمد عبد العزيز بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى:

لا تغفلنَّ أحاديثَ الرسولِ ولا وعد عمن تعداها وضيعها ولا تفيضن في علم يخالفها

تُهمِل تتبعها معنى وألفاظا واجعل صحابك طلاباً وحُفاظا فَهْي النجاة لراويها إذا فاضا

إلا الحديث وإلا الفقة في الدِّين

وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى:

إنْ صحَّ والإجماعُ فَاجُهَد فيه بين الرسول وبين قولِ<sup>(٣)</sup> فقيه (٤)

العلم قال الله قال رسولُه وحذارِ من نصب الخلاف جهالة

وللحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى:

إذا من ذوي الألباب كان استماعها من افضل أعمال الرجال (٥) اتباعها (٦)

مـقــالـــة ذي نــصــح وذات فــوائــد إذا من ذوة عــلــــكــم بــآثـــار الــنَّـبــيِّ فــإنَّــهــا من افضلِ أ ولشرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «طبقات الشافعية» (١/ ٢٩٧)، و«المعيد في أدب المفيد» (ص١٠٤)، و«الجوهر النفيس» (٤٥) و«إعانة الطالبين» (٢٥/ ١٤٥)، و«ديوان الإمام الشافعي» (ص١٦٢)، وذكره الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص١٤٤) ونسبه إلى أبي زيد الفقيه إلّا أنه قال: «زندقة» بدل «مشغلة».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الوافي في الوفيات»: «رأي».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الوافي في الوفيات» (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «الرشاد».

<sup>(</sup>٦) انظر: «جامع بيان العلم» (١/ ٧٨٣).

غير اتباع المصطفى فيما أتى

سبل الضّلالة والغواية والردّى

صحَّتْ فذاك إذا اتّبعت(١) هو الهدى

بابٌ يجرُّ ذوي البصيرة للعَمَى

والتَّابعون ومَنْ مناهجهم قَفَا

مَنْ كان يرغبُ في النّجاة فما لهُ ذاك السبيل المستقيم وغيره فاتنبَعْ كتابَ الله والسّننَ التي ودَعِ السوّالَ بِلِمْ وكيف فإنه الدين ما قال النّبيُّ وصحبُه

ومن قصيدة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى المشهورة:

ب مِنَ الجحيم وَمُوقَدِ النّيرانِ والأفعال (٢) لا تخرُج عن القرآنِ لا تخرُج عن القرآنِ لا تخرُج عن القرآنِ لا تخرُج عن القرآنِ الدّين والإيمان واسِطَتانِ وتعصبِ وحميةِ الشّيطانِ ما فيهما أصلاً بقولِ فُلانِ قلّدتهُ من غير ما بُرْهانِ والقَولُ منه إليك ذُو تِبيانِ والقَولُ منه إليك ذُو تِبيانِ أو عكس ذاك فنانِك الأمرانِ أو عكس ذاك فنانِك الأمرانِ عَدَما وراجِع مَطْلَعَ الإيمانِ حتَّ وفَهمُ الحتَّ منهُ داني (٥) عن وفهمُ الحتَّ منهُ داني نَ بعايةِ الإيضاحِ والتّبيانِ يحتاجُ سامِعُها إلى تَبيانِ يحتاجُ سامِعُها إلى تَبيانِ والعلمُ مأخوذُ من الرحمانِ والعلمُ مأخوذُ من الرحمانِ عن قولِهِ لولا عمى الخِذُلان (٢) .اه (١)

يا مَنْ يريدُ نجاتَه يومَ الحِسا اللهِ في الأقوال وخُدِ «الصحيحين» اللَّذين هما لعق واقْرَأُهما على التَّجَرد مِنْ هوّى واجعلهُما حَكَماً ولا تَحْكُمْ على واجعلهُما حَكَماً ولا تَحْكُمْ على وانصر مقالتَه كَنَصْرِكُ للذِي وانصر مقالتَه كَنَصْرِكُ للذِي مَاذا ترى فَرْضاً عليك مُعيَّناً مَاذا ترى فَرْضاً عليك مُعيَّناً عَرْض الذي قالوا على أقوالِهِ عَرْض الذي قالوا على أقوالِهِ فَلَّر مقالاتِ العِباد جميعِهِمْ فَالسربُّ ربُّ واحدٌ وكتابُهُ ورسولُهُ قد أوضح الحقَّ المبي واللهُ ما ثَمَّ أوضَحُ من عبارتِه فلا والنَّصحُ منه فوقَ كلِّ نصيحةٍ فلا فلأيِّ شيء يعدلُ الباغي الهدى فلاً

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «تبعت»!

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الكافية الشافية»: «الأعمال».

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»، وفي الأصل: «يعقد»!

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»، وفي الأصل: «واقرهما»!

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»، وفي الأصل: «دانٍ»!

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكافية الشافية» (ص٢٥٠، ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص١٦٥ ـ ١٦٦).



وقال تقى الدين السبكي رحمه الله تعالى من قصيدة لم يخاطب مها ابنه الأكبر أبا بكر:

> وإذا أتَتْكَ مقالةٌ قد خالفتْ فاقْفُ الكتابَ ولا تَمِلْ عنه وقِفْ

أهلا وسهلا بالنين أحبهم أهلاً بقوم صالحين ذوى تُقي يسعون في طلب الحديث بعقّة لهم المهابةُ والجلالةُ والنُّهي ومداد ما تجرى به أقلامهم يا طالبي عِلم النّبي محمدٍ

أهل الحديث فَلُذُ بهم (٣) نَسقَسلوا لسنسا شُنسَنَ السرسسو جابوا لِسعيهم(١) لذا وسنروا كمما تسري النجو آيات فضلهم المبي

وللعلامة أبي محمد هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله تعالى: عليك بأصحاب الحديث فإنهم وما النور إلا في الحديثِ وأهلِه فأعلى البرايا مَنْ إلى السنن اعتزى<sup>(ه)</sup> ومن يتركِ الآثارَ قد ضل(٦) سعيه

نص الكتاب أو الحديث المسند مَتَأَدِّبًا مِع كُلِّ حبرٍ أُوحَدِ. اهـ(١)

وكان بعض الأئمة إذا رأى أصحاب الحديث ينشد قول أبي بكر بن دريد: وأودّهُــــم فــــى الله ذِي الآلاءِ غيرٌ الوجوه وزينن كيل مسلاء وتسوقس وسكسيسة وحسياء وفضائل جَلَّتْ عن الإحصاء أزكى وأطيب من دم الشهداء ما أنتم وسواكم بسواءً(١) وللعلامة مجد الدين محمد بن أحمد بن الظهير رحمه الله تعالى:

أعلى الورى قندرا وأغللي ل وأحسسنوا عدلاً فسعدلاً لك جسبة حزناً وسهلا م فسأرشدوا مسن كسانًا ضسلًا ن بألسُن الحسَّادِ تتلي. اهدا

على منهج ما زال للدين مُعْلَما إذا ما دجا الليلُ البِّهيمُ وأظلما وأغوى البرايا من إلى البدع انتمي وهل يترك الآثار مَنْ كان مُسلما

<sup>(</sup>١) انظر: «طبقات الشافعية» (١٧٨/١٠) وذكر ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٦٨/٣) البيت الثاني فقط.

ذكر بعضها ابن بشكوال في «الصلة» (١٤٢/١)، والكتاني في «نظم المتناثر» (ص٩).

كذا في مطبوع «الصوارم»، وهو الصواب، وفي الأصل: «فعذبهم»!

كذا في مطبوع «الصوارم»، وهو الصواب، وفي الأصل: «بسعيهم»!

كذا في مطبوع «الصوارم»، وهو الصواب، وفي الأصل: «اعترى»!

في مطبوع «الصوارم»: «ضلل».



## ولبعضهم:

أهل الحديث هم أهلُ النَّبي وإنْ لم يصحبوا نفسه أنفاسَه صَحبوا اه. ولبعض علماء الآل رحمه الله تعالى:

العلمُ ميراثُ النَّبي كذا أتى في النَّصِّ والعلماءُ هم وُرَّاثه ما خلَّف المختارُ غيرَ حديثهِ فينا فذاك متاعُه وأثاثُه. اهـ.

قوله: "كذا أتى" في النص يشير إلى ما ذكره البخاري في صورة التعليق (۱) وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن حبان (۲) والحاكم مصححاً والبيهقي عن أبي الدرداء ولله عليه قال: سمعت رسول الله يقي يقول: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر" اهد. وفي "الأذكار النووية" ما نصه: "وكان سهل بن عبد الله التستري أحد أفراد زهاد (۱۵) الأمة وعبّادها يأتي أبا

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الصوارم»، وهو الصواب، وفي الأصل: «سورة العلق»!

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأن حبان»!

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود في «السنن» كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم (٣/٧١) رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه في «السنن» «المقدمة»، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، (٨/١٨) رقم (٢٢٣)، وأحمد في «المسند» (١٩٦/٥)، والدارمي في «السنن (١/ ٨٩)، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٤٢٩)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٨٨ - «الإحسان»)، والبزار في «المسند» (رقم ٣٣١ - «زوائده»)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦) رقم (١٢٩)، والبيهقي في «الآداب» رقم (١١٨٨)، والخطيب في «الرحلة» (٧٧ - ٧٧)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧١) عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً...»، وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارً ولا درهماً، وأورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر». وفي بعض أسانيده ضعف، وبعضها حسن في الشواهد، وللحديث شواهد يتقوى بها. قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٦٠): «قال ابن حبان عقب الحديث في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناه، هم الذين يعلمون علم النبي على دون غيره من سائر العلوم؛ ألا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعِلْمُ نبينا على: سنته، فمن تَعرَّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء».

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الأذكار»، وفي الأصل: «هذه»!



داود السجستاني صاحب «السنن» ويقول: أخرج لي لسانك الذي تحدِّث به عن(١١) رسول الله ﷺ، لأقبِّله فيُقبِّلُه» (٢). اهـ. وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة على تارك المحجة»(٣) بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله في الأرض أبدال؟ قال: نعم، قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فما أعرف أبدالاً<sup>(٤)</sup>.اه.

وللحافظ أبي عبد الله محمد بن على بن عبد الله الصُّوري وحمه الله تعالى: عاب قومٌ علمَ الحديث وقالوا هـوعـلـمٌ طـ البه جُـــةالُ عدلوا عن محجة العلم لما ﴿ دُقُّ عنهم فهم العلوم ومالوا(٥٠) إنما العلم(٢) يا أخي كتاب الله له هدوة به ولا إشكال (٧) ثم من بعده حديث رسول الله ه قاض يفضي إليه المال الله وطريق الآثار تعرف بالنقل وللنقل فأعلمنه (٨) رجالُ همهم نقله ونفي (٩) الذي قد وضعته عصابة ضلال لم ينوا(١١) فيه جاهدين ولم تق طعهم(١١) عن طلابه الأشغال(١١) وقبضوا للذة البحياة اغتباطاً البالذي حرروه مننه وقبالوا (١٣٠)

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الأذكار»: «تحدّث به حديث».

<sup>(</sup>٢) انظر: «مقدمة إملاء المعالم» (٨/ ١٥٣ - مع «معالم السنن»). «التقييد» لابن نقطة (۲۸۲)، «تهذیب الکمال» (۲۱۱/۲۱۱)، «وفیات الأعیان» (۲/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥)، «السیر» (١٣/١٣) «الأذكار» (٢/ ٢٥٨، ط. الغرباء)، و «بذل المجهود» (ص٨٧ ـ ط الجيلاني) للسخاوي.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحجة على تارك المحجة» (١١٣/١ \_ مختصره).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص٥٠) وعنه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد (ص٢٣٥) وفي إسناده على بن إبراهيم أبو الحسن؛ قال الذهبي في «الميزان»: «رافضي جلد»، وأورده السيوطي في رسالته «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال؛ المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (٢/٧٥٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع "تاريخ دمشق"، وفي الأصل: "وقالوا"!

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «الشرع».

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «لا مرية ولا اتكال».

<sup>(</sup>٨) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «فأعلمته». (٩) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «وبقي».

<sup>(</sup>١٠) كذا في مطبوع «تاريخ دمشق»، وفي الأصل: «يلوا»!

<sup>(</sup>١١) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «يقطعهم». (١٢) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «الاشتغال».

<sup>(</sup>١٣) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «بالذي قد حووه منه ونالوا».

ورضوه (١) من كل شيء بديلاً فلعمري لنعم ذاك البدال البدال ولقد جاءنا عن السيد الما جدِ حلف العلياء(٢) فيهم مقالُ أحمد المنتمي إلى حنبل أخ رم به فيه مفخرٌ وجَمَالُ

إن أبدال أمة المصطفى أحمد هم (٣) حين تُذْكرُ الأبدالُ. اه. (٤)

وفي «النظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني ما نصه: «وفي الحديث المتواتر: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»(٥) دعا له بالنضرة وهي البهجة والحسن. قال ابن عثينة: ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث». اه<sup>(٦)</sup>.

قال الحافظ المنذري في: «الترغيب والترهيب» ما نصه: «قوله: (نضر): هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها حكاه الخطابي، ومعناه: الدعاء له بالنضارة، وهي: النعمة والبهجة والحُسن، فيكون تقديره: جمَّله الله وزيَّنه، وقيل غير ذلك» (٧).

وقال ابن حجر الهيتمي (<sup>(۸)</sup> في «شرح الأربعين النووية» ما نصه: «قوله: «نضر الله» يحتمل الخبر والدعاء وعلى كلِّ؛ فيحتمل كما قال العراقي كونه في الدنيا وفي الآخرة.

وللحافظ السيوطي:

ذو نضرة في وجهه نورٌ سَطَعْ مَنْ كان من أهل الحديث فإنه إنَّ النبي دعا بنضرةِ وجهِ مَنْ أدّى الحديث كما تحمل واتَّبعُ. اها (١٠) (١٠)

وقال مؤلف هذا الكتاب محمد تقي الدين الهلالي من قصيدة مدح بها

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «فرهنوه».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «خلف العليا».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «أحدهم». (٤) انظر: «تاريخ دمشق» (٥٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «نظم المتناثر» (ص٩). (٥) سبق تخريجه.

انظر «الترغيب والترهيب» (١٠٣/١ ـ بعنايتي).

في الأصل: «الهيثمي» بثاء مثلثة! وصوابه بالتاء المثناة الفوقية.

هذا النقل ليس من «شرح الهيتمي على الأربعين» وإنما هو من «حاشية للشيخ حسن المدابغي على شرح الهيتمي» (ص٣٧) مع تصرف يسير في النقل.

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٢٤٤ ـ ٢٤٦).



الملك محمد الخامس تظله (١٠):

ومَنْ بدُّل الشرعَ الكريمَ برأيهِ وردَّ كـــــابَ الله والــــُّــنَــن الــــــى

وقدرة أحكاماً رواها الأكاب عن المصطفى جاءت وفيها البصائرُ فإياكسم أن تقبيلوا تسرهاتِيه فما الجاهلُ الأعمى كمن هو ناظرُ وصلٌ وسلُّم يا إله على النبي وآله والأصحاب ما جَنَّ كافرُ

وقلت في تخميس قصيدة العلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنصاري المدعو بحميد القرطبي شهرة، وهو مالقي رحمه الله تعالى التي أنشذها القسطلاني في أول «شرح البخاري»(٢)، وسبب إنشائه أن الشيخ السلفي محمد حسين الفقيه تلميذ جمال الدين القاسمي \_ رحمهما الله \_ سألني أن أخمُّسها في شهر صفر سنة ١٣٤٢ حين كنت هناك مقيماً عند المفضال الشيِّخ محمد حسين لصيف (٢)، فجمدت القريحة حينتذِ بسبب الاهتمام بالظعن إلى بمباي، فلما بلغت بلدة دهلى من بلاد الهند، وألقيت بها عصا التسيار، وأسقر ابعد السفر صبح الاستقرار، درَّت القريحةُ بهذا التخميس عسى أن يكون سعياً مشكوراً عند الله ثم عند المؤمنين، وقد نشر هذا التخميس أستاذي العلامة الورع الزاهد الرباني عبد الرحلين بن عبد الرحيم المبارك بوري(٤) في «مقدمة شرح جامع الترمذي» الموسوم بـ«تحفة الأحوذي»(٥)، معبراً بقوله: «وخمَّسها بعض الأعلام».

(١) ذكرها جميعاً المصنف في كتابه «قرة العين في مدح المَلِكَين» (ص٤ ـ ٨). وهذه الأبيات من آخرها، أو أفاد فيه أنه قالها بعد سنة ١٩٥٧م، في قصة طويلة ذكرها. ووجدتها في ديوانه المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص٦٩ ـ ٧١ مرقوم على الآلة الكاتبة) ولم يذكر في هذين المصدرين البيت الأخير.

(٧) انظر «إرشاد الساري» (٢ج٥ ـ ٦)، وفيه: «ولله در أبي بكر حميد الفرطبي فلقد أحسن وأجاد حيث قال...» وذكرها.

المصنف كثير المدح له، وقال عنه في كتابه «الدعوة إلى الله» (١٣١): (ملك الحجاز غير المتوج) وقال عنه: «كان في تلك الأيام المظلمة سراجاً يضيء لمن ألهمه الله رشدُه طريق التوحيد واتباع السنة» وقال عنه: «وهو أشهر من أن يعرف» وظفرت بمراسلات متبادلة بينه وبين الهلالي، وسأنشرها إن شاء الله. ضمن ترجمتي المفردة للهلالي.

للهلالي في مقالته «أهل الحديث في الهند» المنشورة على حلقتين في مجلة «صوت الجامعة» الهندية السنة الخامسة، العدد الأول، شعبان ١٣٩٣هـ والسنة السادسة، العدد الأول شعبان ١٣٩٤هـ، ترجمة حسنة للعلامة المباركفوري رحمه الله تعالى: وأودعتها ضمن كتابي «مقالات الهلالي».

(٥) (ص١٠، ١١ ـ المقدمة).

وهذه هي القصيدة (١)، وهي من بحر البسيط:

إِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ عِلْماً جِدُّ مُلْتَمِسِ وَحِرْتَ إِذْ غُمَّ عَنْكَ الرَّطْبُ بِاليَبَسِ فَاسْمَعْ لِنُصْحِ لَبِيبٍ أَيِّ مُحْتَرِسٍ

نُورُ الحَدِيثِ مُبِينٌ فَادْنُ وَاقْتَبِسِ ﴿ وَأَحْدُ الرِّكَابَ لَهُ نَحْوَ الرِّضَا النَّلَسِ

وَاقْطَعْ عَلَائِقَ مِنْ تَحْصِيلِهِ مَنَعَتْ تنظر شُمُوسَ الهُدَى في الأُفْقِ قَدْ طَلَعَتْ وَاقْطَعْ عَلَائِقَ مِنْ تَحْرَى عَنْ قَلْبِكَ ارْتَفَعَتْ وَحُجبَ غَيِّ تَرَى عَنْ قَلْبِكَ ارْتَفَعَتْ

فَاظْلُبْهُ بِالصِّينِ فَهُوَ العِلْمُ إِنْ رُفِعَتْ الْعُلَامُهُ بِرُبَاهَا يَا ابْنَ أَنْدَلُسِ

وَلَازِمِ الدَّرْسَ وَاغْنَمْ مِنْ فَوَائِدِهِ لَا تَقْنَعِ الدَّهْرَ مِنْ حَلْوَى مَوَائِدِهِ وَاشْرَبْ فَدَيْتُكَ عَلَّا مِنْ مَوَارِدِهِ

وَلَا تُضِعْ في سِوَى تَقْيِيدِ شَارِدِهِ عُمْراً يَفُوتُكَ بَيْنَ اللَّحْظِ وَالنَّفَسِ

دَعِ الكَلامَ فَمَا فِيهِ سِوَى الخَطَلِ وَانْبِذْ (٢) مَجَالِسَهُ تُحْفَظُ مِنَ العِلَلِ فَعَالِمَ الْعَلَلِ فَهُوَّ شَرُّ ابْتِدَاعِ جاء بالخَلَلِ

وَخَلِّ سَمْعَكَ عَنْ بَلْوَى أَخِي جَدَل " شُغْلُ اللَّبِيبِ بِهَا ضَرْبٌ مِنَ الهَوَسِ

الله يَعْلَمُ كَمْ قَدْ سِيقَ مِنْ ضَرَرٍ لِلنَّاسِ مِنْ أَجْلِهِ في البَدْوِ وَالحَضَرِ اللهُ يَعْلَمُ الشَّرَدِ

مَا إِنْ سَمَتْ بِأَبِي بِكْرٍ وَلَا عُمَرِ وَلَا أَتَتْ عَنْ أَبِي هِـرٌ وَلَا أَنَـسِ

وَكُمْ دِمَاءٍ غَدَتْ في النَّاسِ مُهْرَقَةً فَهُوَ الْكِلَامُ بِكَسْرٍ سَاءَ مخرقة

- (۱) وهي في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص٩٠ ـ ٩١)، وأشار إليها في كتابه «الدعوة إلى الله» (ص١٣٧) عند ذكره زيارته للهند، وأفاد أنه أدرجها في كتاب له سماه «الهاديات»، طبع بالهند وما زلت أتطلبه منذ مدة، واتصلت ببعض تلاميذ الهلالي في الهند، ووعد خيراً، فنظرة إلى ميسرة، والله الموفق لا رب سواه.
  - (۲) في هامش «مقدمة التحفة» (۱۱): «فاحذر»، ووضع فوقها (ن) أي: في نسخة.



# فَلَا تَرَى فِيهِ شَمْسَ الحَقُّ مُشْرِقَةً .

إِلَّا هُوًى وَخُصُومَاتٍ مُلَفَّقَةً لَيْسَتْ بِرَطْبٍ إِذَا عُدَّتْ وَلَا يَبَسِ

دَاءٌ كَمَا جَرَبٌ في النَّاسِ مُنْتَشِرُ وَكُتْبُهُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ تُسْتَظَرُ ذَرْ بِدْعَةً عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ تُحْتَقَرُ

فَلَا يَغُرَّنْكَ (١) مِنْ أَرْبَابِهَا هَذَرُ أَجدى وجدك مِنْهَا نَغْمَة الجَرَسِ

نَأُوْا عَنِ الحَقِّ بِالأَوْهَامِ وَانْطَلَقُوا فِي مَهْمَهِ بَلْقَعٍ مَا فِيهِ مُرْتَفَقُ لَوَا [وَجَادَلُوا بِأَبَاطِيلِ بِهَا مَرَقُوا

أَعِرْهُمُ أَذُناً صُمًّا إِذَا نَطَقُوا وَكُنْ إِذَا سَأَلُوا تُعْزَى إِلَى خُرْسِ

وَابْعُدْ عَنِ الرَّأْيِ بُعْداً يَعْدُكَ الخَطَرُ فَهُوَ السَّحَابُ وَلَكِنْ مَا بِهِ مَطَرُ الْعُدْ عَنِ الرَّأْيُ أَغْصَانُ سِدْرِ مَا بِهَا ثَمَرُ الْاللَّا فَي الرَّأْيُ أَغْصَانُ سِدْرِ مَا بِهَا ثَمَرُ الْاللَّا فَي اللَّا الْحَالِمُ اللَّا الْحَالَ اللَّا أَيْ أَغْصَانُ سِدْرِ مَا بِهَا ثَمَرُ الْاللَّالُ

مَا العِلْمُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ أَوْ أَثَرُ يَجْلُو بِنُورِ سَنَاهُ كُلَّ مُلْتَبَسِ

إِنَّ الحَدِيثَ زُلَالٌ خَيْرُ مُنْبَجِسِ لَمْ يَنْأً عَنْهُ سِوَى ذِي الغَيِّ وَالهَوَسِ فَاعْمَلْ بِهِ لَا تَكُنْ عَنْهُ بِمُنْحَبِس

نُورٌ لِمُقْتَبِسٍ خَيْرٌ لِمُلْتَمِسِ حِمَّى لِمُحْتَرِسٍ نُعْمَى لِمُبْتَئِسِ

وَإِنَّ لِلدِّينِ أَصْلَينِ اعْتَنَى بِهِمَا خَيْرُ القُرُونِ وَجَدُّوا فِي طِلَابِهِمَا (٣) يَا وَيْلَ مَنْ قَدْ (٤) جَرَى عَلَى اجْتِنَابِهِمَا

<sup>(</sup>١) في الأصل و"مقدمة تحفة الأحوذي": "يغرك".

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفين مكرر في «ديوانه».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ديوانه» والأصل، وجاءت في «مقدمة تحفة الأحوذي» (١٢): «اطلابهما».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «مقدمة تحفة الأحوذي».

فَاعْكُفْ بِبَابِهِمَا عَلَى طِلَابِهِمَا تَمْحُو العَمَى بِهِمَا عَنْ كُلِّ مُلْتَمِسِ

وَدَعْ فَرِيقاً جَرَوْا عَلَى نِقَاضِهِمَا وَلَا تَمَلَّنَّ يَوْماً مِنْ عِرَاضِهِمَا وَدَعْ في رِيَاضِهِمَا وَسَرِّح الطَّرْفَ وَارْتَعْ في رِيَاضِهِمَا

وَرِدْ بِقَلْبِكَ عَذْباً مِنْ حِيَاضِهِمَا تَغْسِلْ بِمَاءِ الهُدَى مَا فِيهِ مِنْ دَنَسِ

لَا تَـرْكَـنَـنَّ لِـتَـقْـلِـيـدٍ بِـأَيِّ زَمَـنْ فَذَاكَ جَهْلٌ عَظِيمٌ في الصُّدُودِ كَمَنْ إِنَّ المُقَلِّدَ بَيْتَ العَنْكَبُوتِ سَكَنْ (١)

وَاقْفُ النَّبِيَّ وَأَتْبَاعَ النَّبِيِّ تَكُنْ مِنْ هَدْيِهِمْ أَبَداً تَدْنُو إِلَى قَبَسِ

شُدَّ الرِّحَالَ إِلَيْهِمْ كَيْ تُجَالِسَهُمْ وَاحْذَرْ ـ فَدَيْتُكَ ـ يَوْماً أَنْ تُعَاكِسَهُمْ شُدَّ الرِّحَالَ إِلَيْهِمْ كَيْ تُحَاكِسَهُمْ وَلَكِنْ كُنْ مُنَافِسَهُمْ لَا تَحْسُدَنْهُمْ وَلَكِنْ كُنْ مُنَافِسَهُمْ

وَالْزَمْ مَجَالِسَهُمْ وَاحْفَظْ مُجَالِسَهُمْ وَانْدُبْ مَدَارِسَهُمْ بِالأَرْبُعِ الدَّرْس

وَاطْلُبْ مَوَدَّتَهُمْ وكُنْ صَدِيقَهُمُ وَكُنْ مُجَالِسَهُمْ تَشْرَبْ رَحِيقَهُمُ وَاطْلُبْ مَوَدَّتَهُمُ وَاعْرِفْ حُقُوقَهُمُ وَاعْرِفْ حُقُوقَهُمُ

وَاسْلُكْ طَرِيقَهُمُ وَاتْبَعْ فَرِيقَهُمُ تَكُنْ رَفِيقَهُمُ في حَضْرَةِ القُدُسِ

هِيَ الشَّرِيعَةُ فَانْظُرْ في سَمَاحَتِهَا كَفِيلَة لِلنُّفُوسِ بِاسْتِرَاحَتِهَا في حَظْرِهَا حِكْمَةٌ وَفي إِبَاحَتِهَا

تِلْكَ السَّعَادَةُ إِنْ تلْممْ بِسَاحَتِهَا فَحُطٌّ رَحْلَكَ قَدْ عُوفِيتَ مِنْ تَعسِ

## ملحق:

قال محمد تقي الدين: ثم ظهر لي أن أنقل أشعاراً أخرى من جنس ما تقدمها، أنقلها من كتاب «الصوارم»، الذي هو لأعداء السنة قاصم، فمن ذلك قصيدة للعلامة الفقيه المحدث ابن أبي بكر بن احميد

<sup>(</sup>١) في «ديوانه»: «أم المقلد ببيت العنكبوت سكن».



الديماني (١) المالكي رحمه الله تعالى لما كثر الاختلاف في هذه المسألة في هذه اللاد:

> «وَاعْلَمْ بِأَنَّ القَبْضَ في إِنْكَارِهِ وَعَلَى «الصَّحِيحَين» المَدَارُ وَفِيهِمَا وَالْقُرْطِبِيُّ أَبُو الوليدِ مُحَمَّدٌ وَمُقَدِّمَاتُ أَبِي الوَلِيدِ فَضِيلَةٌ وكذاك حبير زنياتيه إن ليم يُسرد

خَطَرٌ فَسلُّمْ وَ (المُوطَّأُ) فَانْظُرَا فانظرهما قدجاء وأقرا الكوثرا ببيانه الأخبار عنه بأظهرا عَدَّتْهُ كَالقَاضِي عِيَاضِ فَانْصُرَا به الاعتمادُ لديهما فتدبرا»(٢)

وقد تركت منها تسعة عشر بيتاً في معنى ما نقلته لم يعجبني نظمها؛ لأنه عديم الانسجام بعيد عن الفصاحة والبلاغة.

وسأعوّضكم أيها القراء عن ذلك بقصيدة لعالم آخر شنقيطي أيضاً، وهو العلامة المحقق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتى (٢) الحسني المالكي رحمه الله تعالى، وهي فصيحة نَظْمُها منسجم، وموضوع القصيدتين ومعناهما

«دَع الإكثارَ وَيْحَكَ والتَّمادِي(٤) وخُلِّ سبيلَ أَمْرِ ليس يُجْدِي فَمَهْمَا رُمْتَ هذا السَّدْلَ فَاعْلَمْ وَمَنْهُمَا رُمْتَ سُنَّةً خَيْر هَادٍ فَفِعْلُ القَبْضِ في الفَرْضِ اقْتِدَاءً به وَرَدَ الكِتَابُ لَدَى عَلِيِّ ويفعله الإمامُ وإنْ تَسَلَّني رواه الحير أشهب وابن وهب سوى ابن القاسم الحبر الجواد وأصححابُ الإمسام رووه كسلاً

بلا جَدْوَى على الخَبَرِ المُعَادي(٥) إذا نبادي إلى التعلوض المستباد فإنَّ السَّدْلَ عَمَّ بذي البلادِ فإنَّ القَبْضَ سُنَّنَّهُ خَيْرِ هَادِ بِخَيْرِ الخَلْقِ أَقْرَبُ للرَّشادِ وآثارٌ تَفُسوحُ بِسْعَسرُفِ حِسادِ فإنَّ على أبى عُمَر اعْتِمَادي وأعلام المدينة خير نادى

<sup>(</sup>١) له ترجمة في «معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» (ص١٠١ ــ ١٠١).

انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٥٢).

<sup>(</sup>٣) في «النصح الأوفي» (ص٢٦٣): «فتحي»!!

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الصوارم»: «والتمادِ»!

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «المعاد»!



وليس كلامُه نصاً فأنَّه، وفيما في «الموطأ» وهو نصُّ وفي نصّ «المدونة» احتجاجٌ وفي نص «النَّوادر» وابن رشد ويُنْمَى لابن عبدوس(٢) ويُنمى كذا اللخمى و «الإكمال»(٣) أدنى كذا المواق وابن الحاج أيضاً كذاك الجَهْبَذُ العَدَويُّ أيضاً كذاك الحبر الأجهوري أيضاً كذاك أبسو عملي وهمو أيمضا كذلكم الميسر والمحشى كندلك آخرون ذوو انتساب كذا باقي المذاهب فهي إلبٌ كذاك الأنبياء عليه طرا كذلكم الملائك وابن رشد وللحبر ابن عزوز عليه وما للسَّدلِ من أثر ضعيفٍ فأهل القبض أبهى الخلق نورا فما للسَّدلِ فضلٌ بعد هذا به ألقى الإله ولا أبالي وألغي ما سواه ولست أصغي

يكونُ السَّدلُ أقربَ للسَّدادِ صريحٌ ما يردُّ أخَا العنادِ لأهل القبض دون السدل باد حذامي(١) لقولٍ أعلن بالمرادِ ليوسف ذي العلوم والاجتهاد لدى فهم الذكبي إلى مراد أجادا الطَّعنَ في حُجَج المضادِ بغير القبض ليس بذي اعتداد كفيلٌ بالمرادِ لكلٌ جادِ(٤) بمجموع الأمير أخو اعتضاد أخو الفَهم الصّحيح والانتقاد لمذهبِ مَالكِ نَجمَ الرَّشادِ(٥) على السَّدلِ الضَّعيفِ لدى الجلادِ مِنَ اوّلِهم إلى خير العِبَادِ إذا ما عنَّ معترض عتادي(٦) من الأنقال ما يروى الصوادي يكافحُ إِنْ أَلهَ به الأعادي وأقربُهم إلى مَجْرى الأيادي عليه سِوَى الشَّذوذ والانفرادِ وإنْ سَلقوا بألسنة حداد لمانع الاقتداء بخير هاد

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الصورام»، وفي الأصل: «حذام».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الصورام»، وهو الصواب، وفي الأصل: «لابن عبد»!

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الصورام»، وفي الأصل: «الإكمى»!

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الصورام»، وفي الأصل: «حاد».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الصوارم»: «الدءاد».

<sup>(</sup>٦) كذا في مطبوع «الصورام»، وفي الأصل: «معاد».

وما الرَّحمنُ جَلَّ له محتُّ يحرِّكُ ساكنى ويشدُّ أزري وإنْ يَنَلُ المخالفُ منك يوماً فلذا فِعْلُ النَّبِيِّ فلا تَدعْهُ فقد قلَّدتَ أهل العلم حقًّا صلاةُ الله يَــــُــــــــــــا سَـــلامٌ

إلى التَّصويب أقرِّ في الاجتهادِ ويدفعُ ما تَلَجْلَج في فؤادي(١) وشَدَّد في النَّكير للاعتياد لإرضاء الصديق ولا المعادي مع المرويِّ عن خير العِبادِ على الهادي إلى طُرْقِ الرَّشادِ»(٢)

وفي رجز الشيخ محمد سفر المدني المالكي المسمى «رسالة المهدي» ما نصه:

> «والوَضعُ للكفِّ على الكفِّ وَرَدْ رواه مالك وأصحاب «السُّنَنْ» ومَنْ يَقُلْ هو بدعةٌ فَقَد كَذَبْ وحيشما وضعت تحت الشره لأنَّه جاءت به الروايه وصَحِّح الحفاظُ فوقَ الصَّدر

عن النَّبِيِّ الهاشميِّ فلا يُرَدُ ومسلمٌ مع البخاري فاعْلَمَنْ دَعْهُ ولا تَـذْهَبِ لِنَمَا لَـهُ ذَهَبُ أو فوَق أو في الصَّدر ليس يُكْرَهُ (٣) كَـمَـا رواه وائــلُ بـن حُــجُــر "(")

وقال صاحب «الصوارم» أيضاً: وفي رجز العلامة محمد فاضل بن أحمد دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله تعالى المسمى «مُثَبِّت الأقدام» ما نصه:

> «واقبضْ على رسغ الشّمالِ باليمينْ وكل مرسل كما قد أخبرا وللشيخ مر به ربو(٤) ابن الشيخ ماء العينين رحمهما الله تعالى:

لا يستوي المبطلُ والمحتُّ وفي نصوصِ القبضِ جاء الحتُّ وزَهَــقَ الـبـاطــلُ إنَّ الـبـاطــلا كان زَهُـوقاً فاتركِ الأباطـلا»(٥)

مِن تَحْت صدرك فذا فعلُ الأمينُ

رسولنا عنهم وعنه اشتهرا

«ولمحيي السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ سيدي

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «فؤاد»!

<sup>(</sup>۲) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٥٣ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصوارم والأسنة» (٥٥). (٤) في مطبوع «الصوارم»: «أمر بيه رب».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٥٥).



المتوفى يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة عام اثنين وأربعين وثلاث مائة، وألَّف عن أربع وستين سنة وثلاثة أشهر لَغَلَّلُهُ في إبطال هذه الدعوى:

القبضُ والرَّفعُ مما صحَّ من سُنن عن الرَّسولِ بلا نَسخ ولا وَهَنْ فلا تكن يا صحيحَ العقلِ متَّبعاً آثارَ أشياء لم تُخْلَق ولم تَكُنْ » وقال صاحب «رسالة الهدى»:

وقولهم رفع اليدين مبطل وقد روى الرَّفعَ من الصَّحَابه خمسون قال صاحب الإصابه»(١)

«ومن قصيدة العلامة المأمون بن محمد الصوفي اليعقوبي المالكي رحمه الله

تعالى:

لئن أنكروا رفعَ اليدين فَرَفْعُه عن العَشْرَةِ الأعلام من خير أمةٍ رَمُوا بالحصى من يتركُ الرَّفَع وانتحى وبثوه في «الأثبات» من كلّ متقن وواطأ في نصِّ «الموطأ» نافع به شهدوا لابن الحويرث إذْ حَكَى عليه صلاةُ اللهِ ما قام بالهدى مع الآلِ والأصحابِ خيرِ كواكب ومن تبعوهم مهتدين بهديهم وقال البخاري ليس يثبت كفُّهم وإثباتُه لم يأتِ قط محدث على الكلمةِ العُليا برغم المعاندِ عذيري وصمى يا صمام لقولِهم فإن قيل أدرى بالأحاديث مالكٌ هو النَّجمُ نجمُ السُّنَّةِ المُهْتَدَى به

لو انتبه النُّوَّامُ أنبت واردِ منَ اصحابِ خيرِ المرسلين الأماجدِ إلى العكس قومي في صدور المشاهد طبيب بإرواء (٢) الأحاديث ناقد به سالماً عن كلِّ مولى ووالدِ عليهم صلاةُ المصطفى في المساجدِ حليفٌ له من هديه خيرُ قائدِ بها يُعرف السَّاري وجوه الموارد وسنتهم لا محدثات العوائد عن الرَّفع عن فردٍ من الصَّحب وَاحدِ بأثبتَ منهُ في صحاح «المساندِ» أحق بأن تعلى ففيها فجاهد بنبذِ الأحاديث الصّحاح الأساندِ فَمَا لَهم في فضلِه مِنْ مُعَانِدِ إذا اشتبهت فيها وجوه الموارد

في الانتقالِ ليس شيئاً يُقْبَلُ

<sup>(</sup>١) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الصوارم»، وفي الأصل: «بأدواء»!

ولكنَّه نادى بنبن كلامه تواتر ذا بالنَّقلِ عنه ومثله كأحمد والنُّعمانِ والشَّافعي الرِّضى وقالوً الحديثُ فإنه ونقَّح عنُّ الدين مضمونَ قولِهم

وجِلَّة مَنْ يرمنى لهم بالمقاودِ لنا المنهجُ المنحو والنَّقلُّ شاهدي فَسَلَّمْ بالاجماعِ مِنْ كلِّ ناقدِ

إذا خَالِفَتْه سِنَّةٌ قُولَ قَاصِدٍ

لكلِّ زعيم بالأزمَّةِ قائدِ

ومن قصيدة المختار بن حامد الديماني الرائقة:

والرَّفعُ والقَبضُ عن خيرِ الوَرى ثَبَتا وصحبُه قَبضوا قطعاً كما رَفَعوا ومالكٌ جاء عنه القَبْضُ مثلهم والرَّفعُ فهو لهم في دينِكُم تَبَعُ»(١)

«قال أبو عمر بن عبد البر: رحم الله القائل:

لَقَد بان للنَّاسِ الهُدَى غيرَ أنهم غدوا بجلابيب الهَوى (٢) قد تَجَلْبوا (٣) «وقد نظم ذلك شيخنا محمد عال بن عبد الودود المباركي حفظه الله تعالى فقال:

مَـن ادَّعـى مـحـبـةَ الله ولـمْ يَسِرْ عـلى سنَّةِ سيبدِ الأُمـمْ فــذاك كـــــّابُ اللهِ الْأَمـمْ فــذاك كــــّـابُ اللهِ (٤)

وقال أبو بكر بن أبي داود في «قصيدته» في السنة:

ودَعْ عنك آراءَ الرِّجالِ وقولَـهُـمْ فقولُ رسولِ الله أزلَّى وأشرحُ الله وَقُولُ وسولِ الله أزلَى وأشرحُ الله ونقل الفلاني في «إيقاظ الهمم»: «عن سفيان بن عيينة قال: كان ابن شبرمة

يقول:

ما في القَضَاءِ شفاعةٌ لمخاصمِ أهون (١٦) علي إذا قضيتُ بسنَّةٍ وقضيتُ فيما لم أجد أثراً به

عند اللبيب ولا الفقيهِ العَالِمِ أو بالكتابِ برغم أنفِ الرَّاغم ببصائرَ معروفةٍ ومَعَالم (٧)

انظر: «الصوارم والأسنة» (ص٨٠ ـ ٨١).

<sup>(</sup>Y) في مطبوع «الجامع»: «الهدى»!!

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع بيان العلم» (١١٤١/٢). (٤) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» (ص١٠).

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «إيقاظ الهمم»: «هون».

<sup>(</sup>٧) انظر: «إيقاظ همم أولى الأبصار» (ص٢٤).

وقال أبو عمر: وإلى هذا المعنى ـ والله أعلم ـ أشار مصعب بن الزبير في «قصيدته» حيث قال:

أأقعدُ بعدما رجفتُ عظامي أجادلُ كلَّ معترضِ خصيمٍ فأتركُ ما علمتُ لرأي غيري فأتركُ ما علمتُ لرأي غيري وما أنا والخصومةُ وهي لبس وقد سُنَّتُ لنا سنن قِوَام وكان الحقُ ليس به خفاء وما عوضٌ لنا منهاج جَهْم فأما ما علمتُ فقد كفاني فأما ما علمتُ فقد كفاني وكنَّا إخوة نرمي جميعاً وما برح التَّكلفُ أنْ رُمينا(٣) وأنشد أبو عمر في المقلِّدين:

زوامل للأسفار لا علم عندهم لعمرك لا يدري البعير إذا غدا وأنشد فيهم أيضاً قول عمار الكلبي:

إنَّ الرواةَ على جهلٍ بما حَمَلوا لا الودعُ ينفعه حمل الجمال له

وقال الإمام محمد بن عبد السلام الخشني كَظَلُّهُ:

وكان الموتُ أقربَ ما يليني وأجعل دينه غرضاً لديني وأجعل دينه غرضاً لديني وليس الرأيُ كالعلم اليقيني (۱) تصرف في الشمال وفي (۲) اليمينِ يَلُحُنَ بكلِ فحجُ أو وجينِ أغر كغرةِ الفَلقِ المبينِ أغر كغرةِ الفَلقِ المبينِ المنه الأمينِ وأما ما جهلتُ فجنبُوني ولم أحرمكم أن تكفِروني ولم أحرمكم أن تكفِروني فنرمي كلَّ مرتابٍ ظنينِ واحد فوقَ (٤) الشؤونِ (٥) بشأنٍ واحد فوقَ (١) الشؤونِ (٥) وينقطعُ القرينُ من القرينِ (٢)

بحيِّدها إلَّا كعلم الأباعرِ بأحمالِه أو راحَ ما في الغَرائرِ

مثلَ الجمالِ عليها يحمل الودعُ ولا الجمال بحَمل الوَدَعُ تنتفعُ

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»، وفي الأصل: «اليقين»!

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «إلى». (٣) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «رمتنا».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «فرَّق».

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»، وفي الأصل: «الشؤوني»!

<sup>(</sup>٦) انظر: «جامع بيان العلم» (٢/ ٩٣٦ ـ ٩٣٧)، و«تهذيب الكمال» (٢/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦).



قطعتُ بلادَ الله للعلم طالباً إذا ما أراد اللهُ حَسفاً بنملةٍ وقال ابن القيم في «النونية» رحمه الله تعالى:

> وَالْهَ هُلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُه نَصُّ مِن اللَّهُ رْآنِ أَوْ مِنْ سِنَّةٍ وَالعِلْمُ أَقْسَامٌ ثَلَاثٌ مَا لَهَا عِـلْمٌ بِـأَوْصَافِ الإِلَـهِ وَفِـعُـلِـهِ وَالْأَمْسُ وَالنَّهْيُ الَّذِي هُوَ دِينُهُ وَالكُلُّ في القُرْآنِ وَالسُّنَنِ الَّتِي

فحمّلتُ أسفاراً فصرتُ حمارُها أتاح جناحين لها فأطارَها(')

أَمْرَانِ في التَّرْكِيبِ مُتَّفِقَانِ وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي مِنْ رَابِع، وَالسَحْقُ ذُو تِبْسَيَانِ وَكَـذَلِكُ الأسمَاء لـلرَّحْمُن وَجَزَاؤُهُ يَـوْمَ السمَعَادِ الشَّانِي جَاءَتْ عَن المَبْعُوثِ بِالقُرْآنِ وَاللهِ مَسَا قَسَالَ امْسُرُقٌ مُستَسَحَنْلِتَ يسسوَاهُ مَسَا إِلَّا مِسنَ السَهَنَيَسَانِ (٢)

وهنا أنقل ما يتعلَّق بالموضوع من قصيدة لي عدد أبياتها خمسة وتسعون، وقد رأيتُ أن أذكر الغَزلَ الذي صدّرتها به؛ لأني أعلم أن بعض القراء يحبون الاطلاع عليه، وبعد ذلك أنقل ما فيه ردٌّ للتقليد أو تمسك بالسنة من حيث الفروع، أما ما يدل على العقائد فأؤخره إلى (القسم الثالث)(٣) إن شاء الله وهذه القصيدة قلتها في مكناس سنة ١٣٨١هـ، وهذا أولها:

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع بيان العلم» (۲/ ۱۰۳۲) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) 'انظر: «الكافية الشافية» (ص٢٥٨، ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) سماها فيه (٦/ ٣٠٢): «الكتيبة المظفَّرة في رجم شياطين البغي والشرك والبدع المستنكرة». ونشرها في مجلة «الجامعة الإسلامية»، العدد الثامن عشر، شوال سنة ١٣٩٢هـ (ص٢٣ \_ ٢٧) وسماها (أتوعد سنات الرسول بمحوها؟)، وأوردها أيضاً بتمامها في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة (ص٢١٤ ـ ٢١٨) وسماها فيه (القصيدة المكناسية) ولها خبر ذكرها قبل سردها، قال كالله: «لما أراد الله بفضله ورحمته أن يردني إليها \_ أي: إلى المدينة النبوية -، ألهم صاحب السماحة العالم السلفي ناصر السنة وقامع البدعة والورع الزاهد الأواب الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية، أن يدعوني إلى التدريس في الجامعة الإسلامية، وعندما لقيته بمنى سنة ١٣٨٨هـ قال لي: إن الجامعة الإسلامية في حاجة إليك، فقلت له: وأنا في حاجة إليها أيضاً. فقال لي: بأي طريق ندعوك إلى التدريس فيها؟ فأحبرته فدعاني دعوة رسمية بطريق وزارة الخارجية السعودية، فالسفارة السعودية بالمغرب، فوزارة التعليم العالي بالرباط، وأتيت إلى هذا البلد المبارك، وأنا أسأل الله متوسلاً إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل إقامتي =

لَقَدْ طَالَ لَيْلِي وَالجَوَى مَالِئ صَدْرِي أُقَضِّى نَهَارِي دَائِمَ الفِكْرِ والأَسَى وَأَكْتُمُ أَسْرَادِي حِذَاراً مِنَ العِدَى تَذَكَّرْتُ أيَّامَ الوصَالِ فكَادَ مِنْ فَيَا وَيْحَ قَلْبِي مَا يُلَاقِي مِنَ الهَوَى وعَاذِكَةٍ جاءَتْ بِلَوْم كَأَنَّهُ ولَسْتُ بِسَالٍ لو أَطَلْتِ مَلَامَتِي وكَيْفَ سلوِّي بعدما شَابَ مَفْرَقِي ألم تَعْلَمِي أَنَّ الملامَ وإنْ غَدَا وطُفْتُ بِهِ اللهِ شَرْقاً ومَغْرِباً وَأَنْضَيتُ (٢) بُعِرَاناً وحَلَّقتُ في السَّمَا وطَوْراً على فُلْكٍ عَظِيم كأنَّهُ حَلِيفُ اغْتِرَابِ في ثَوَاءٍ ورِحْلَةٍ (وَمَا غُرْبَةُ الإِنْسَانِ من شُقَّةِ النَّوَى إلى اللهِ أَشْكُو غُرْبةَ الدِّينِ والهُدَى

وَبرَّحَ بي شَوْقٌ إلى رَبَّةِ الخِدْرِ وَلَيْلِيَ تَسْهَادٌ إلى مَطْلَع الفَجْرِ ومَهْمَا أَبُحْ فالحُبُّ أَفْقَدَنِي صَبْري تَذَكُّرِهَا قَلْبِي يَطِيرُ مِنَ (١) الصَّدْرِ وَمِنْ فَرْطِ آلَام الصَّبَابَةِ والهَجْرِ نُعَابُ غُرَابِ للفُوَّادِ غَدَا يَبْرِي فَكُفِّي عَن الإسْفَافِ والمَنْطقِ الهُجْرِ وأَنْفَقْتُ في حُبِّي لَهَا زَهْرةَ العُمْرِ عَدِيماً من الجَدْوَى فبالحُبِّ قد يُغْرِي على قَدَمِي طَوْراً وطَوْراً على مُهْر على جَائِبَاتِ الجوِّ كالنَّجم إِذْ يَسْرِي ثَبِيرٌ يَرُوعُ الحُوتَ في لُجّةِ البَحْرِ وإِنْ كُنْتُ في أَهْل كَثِيرٍ ذَوِي وَفْرِ وَلكِنَّهَا)(٣) في الدِّينِ والخُلْقِ والبِرِّ وَطُغْيان أَهْلِ الكُفْرِ وَالْفِسْقُ وَالْغَدْرِ

فيه طبق ما يجب على كل ساكن فيه، من مراعاة حرمته، والبعد عن ارتكاب أي حدث يتنافى في قدسيته.

وهذه القصيدة المكناسية تعبر عما تقدم بالأسلوب الشعري، وقد حذفت عشرة من أبياتها إبقاء على بعض الناس، على أنني لم أصرح فيها باسم أحد لا في المحذوف ولا في المثبت وبالله التوفيق».

والقصيدة في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص٧٧ ـ ٧٦ مرقوم على الآلة الكاتبة) وفيه قبلها: «قلت فيمن يعارض توحيد الله واتباع سنة رسوله، ويناضل عن الشرك والتقليد».

- (١) في «سبيل الرشاد»: «في»، والتصويب من «ديوانه»، ومجلة «الجامعة الإسلامية».
- (٢) في «سبيل الرشاد»: «وأضيت»، والتصويب من «ديوانه»، ومجلة «الجامعة الإسلامية». \* في مجلة «الجامعة الإسلامية»: «ولكنه»!
- (٣) في «ديوانه»: «درة»، وقد وضع بوخبرة تحتها خطًا لكن دون تعليق أو تصحيح في الهامش والمثبت من «سبيل الرشاد» ومجلة «الجامعة الإسلامية».

## ومنها:

وَمَنْ يَقْلِ سُنَّاتِ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ وَيَسْأَلُهُ فِيهِ نَكِيرٌ ومُنْكَرٌ وَذِي سُنَّةُ الجَبَّارِ في كُلِّ مَنْ غَدَا أَلَهُ تَسَدْرِ أَنَّ الله نَساصِرُ دِينه وكَمْ قَدْ سَعَى سَاعٍ لإِطْفَاءِ نُورِهِ وتَنْصُرُ إِشْرَاكاً وَفِسْقاً وَبِدْعَةً وَتَنْصُرُ إِشْرَاكاً وَفِسْقاً وَبِدْعَةً وَتَلْعَنُهُ الأَمْلَاكُ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةٍ وَتَلْعَنُهُ الأَمْلَاكُ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةٍ

وَمَا نَحْنُ إِلَّا خَادِمُونَ لِسُنَّةٍ وَخَادِمُ سُنَّاتِ الرَّسُولِ حَيَاتَهُ وَمَا غَابَ إِلَّا شَخْصُهُ عن عُيُونِنَا وَمَا غَابَ إِلَّا شَخْصُهُ عن عُيُونِنَا فَيَا مُبْغِضِي هَدْي النَّبِيِّ أَلَا ابْشِرُوا سَلَكْتُمْ سَبِيلاً قد قَفَاهَا إِمَامُكُمْ سَلَكْتُمْ سَبِيلاً قد قَفَاهَا إِمَامُكُمْ فَعَاقِبَةُ الْمَتْبُوعِ حَتْمٌ لِتَابِعِ فَا إِنْ أَنْتُمُ كَلَّبُتُمُ بِوَعِيلِهِ فَصَبَّ عَلَيهِمْ رَبُّهمْ سَوْطَ نِقْمَةٍ فَا فَيْ النَّصْرُ يُرْتَجَى فَصَبَّ عَلَيهِمْ رَبُّهمْ سَوْطَ نِقْمَةٍ فَلَوْا سُنَّةَ المُحْتَارِ يَبْغُونَ مَحْوَهَا وَلَيَا رَبُ هَلْ إِلّا بِكَ النَّصْرُ يُرْتَجَى قَلَوْا سُنَّةَ المُحْتَارِ يَبْغُونَ مَحْوَهَا فَلَوْا سُنَقْ الْمُحْتَارِ يَبْغُونَ مَحْوَهَا فَلَوْا سُنَقْ الْمُحْتَارِ يَبْغُونَ مَنْ أَجْلِ أَنَّنَا مُحَوَّا الْيَوْمَ مِنْ أَجْلِ أَنَنَا الْمُحْتَارِ يَبْغُونَ مَحْوَهَا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ (٣) لللهِ قَائِما وَلَا الْمَحْدَى الحُسْنَيينِ مُحَقَّقٌ وَإِذْرَاكُ إِحْدَى الحُسْنَيينِ مُحَقَّقٌ وَإِذْرَاكُ إِحْدَى الحُسْنَيينِ مُحَقَقٌ وَإِذْرَاكُ إِحْدَى الحُسْنَيينِ مُحَقَقً قُ

يُعَذَّبُ في الدُّنيا وفي فِتْنَةِ القَبْرِ وَمَا مِنْ جَوَابٍ عِنْدَهُ غيرَ لَا أَدْرِي يُحَارِبُ دِينَ اللهِ في السِّرَّ والجَهْرِ ومُوقِعُ أَهْلِ البَغْيِ في دَارَةِ (١) الحُسْرِ بكَيْدٍ فَرَدَّ اللهُ كَيْدَهُ في النَّحْرِ وَنَاصِرُ هَذِي (٢) خَاسِرٌ أَبَدَ الدَّهْرِ وَمَنْ يَلْعَنِ المُحْتَارُ فَهُوَ إلى شَرِّ كَذَلِكَ أَهْلُ الأرضِ في السَّهْلِ وَالوَعْرِ

أَنّتُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ذِي الفَتْحِ والنَّصْرِ كَخَادِمِهَا مِنْ بَعْدِ مَا صَارَ فِي القَبْرِ وَأَنْوَارُهُ تَبْقَى إلى الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالنَّشْرِ وَالنَّشْرِ وَالنَّشْرِ وَالنَّشْرِ على قَهْرِ على المَقْصُومُ فِي مُلْتَقَى بَدْرِ كَما لَزِمَ الإِحْرَاقُ لِلقَابِضِ الجَمْرِ فَي المَعْرِ الجَمْرِ فَي المَعْرِ وَالسَّفْرِ فَي المُعْرِ وَالسَّفْرِ فَي المُعْرِ وَالسَّفْرِ وَكَادُوا لَهَا فَاجْعَلْ لَهُمْ كَيْدَهُمْ يَقْرِي وَكَادُوا لَهَا فَاجْعَلْ لَهُمْ كَيْدَهُمْ يَقْرِي وَكَادُوا لَهَا فَاجْعَلْ لَهُمْ كَيْدَهُمْ يَقْرِي وَالسَّفْرِ وَالْمُسْرِ وَالنَّسْرِ وَالْمُسْطَفَى مِنْ جَهْلِهَا تَجْرِي لِمُسْرَقِي الْمُسْرِقِي الْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْسَلْمَرِي الْمَسْرِقَ وَى الْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْسَرِي الْمَسْرِي وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَالْمُسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِقِي الْمَعْرِي الْمَعْرِي الْمَسْرِ وَالْمُسْرِقِي الْمُعْرِي وَلَيْ الْمُعْرِي وَالْمَسْرِ وَالْمُسْرِقِي الْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمَسْرِ وَالْمُسْرِقِي الْمُسْرِقُولِ الْمُسْرِقُولِ الْمُسْرِقُولِ الْمَسْرِقُولُ الْمُسْرِقُولِ الْمُسْرِقُولِ الْمُسْرِقُولُ الْمُسْرِقِ الْمُسْرِقُ الْمُع

<sup>(</sup>١) في «ديوانه»: «هذا».

<sup>(</sup>٢) في مجلة «الجامعة الإسلامية»: «كاد»!!

<sup>(</sup>٣) الهلالان زيادة من بوخبزة على «ديوان» الهلالي.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الله مُخْلِفُ وَعْلِهِ فَذَاكَ غَلِيظُ الطَّبْعِ أَرْعَنُ جَاهِلٌ تَكَفَّلَ بِالنَّصْرِ العَلِيُّ لِحِزْبِهِ فَفِي (عَافِرٍ) قد جَاءَ ذلك وَاضِحاً سَلامٌ على أَنْصَارِ سُنَّةِ أَحْمَدٍ إلَيْهِمْ أَجُوبُ البَرَّ والبَحْرَ قَاصِداً هُمُ حَفِظُوا الدِّينَ الحَنِيفَ وَنَاصَلُوا هُمُ حَلَفُوا الدِّينَ الحَنِيفَ وَنَاصَلُوا هُمُ جَرَّدُوا التَّوْحِيدَ مِن كُلِّ نَرْغَةٍ هُمُ جَرَّدُوا التَّوْحِيدَ مِن كُلِّ نَرْغَةٍ فَلَا قُبّةٌ تُبْنَى عَلَى قَبْرِ مَيِّتٍ وَلا بِطَوافٍ أو بِتَقْبِيلَ تُرْبَةٍ وَلا بِطَوافٍ أو بِتَقْبِيلَ تُرْبَةٍ وَلا رَحَلُوا يَوْما لِغَيرِ ثَلَائَةٍ وَلَا رَحَلُوا النَّوْدِيدَ مِن الشَّذَائِدِ كُلِّها وَلَا رَحَلُوا في الشَّذَائِدِ كُلِّها وَلَا رَحَلُوا في الشَّذَائِدِ كُلِّها وَلَا رَحَلُوا في الشَّذَائِدِ كُلِّها

وَمَنْ ظَنَّ تَقْلِيدَ الأَئِمَّةِ مُنْجِياً كَمُنْتَجِلَ عُنْراً لِيُغْفَرَ ذَنْبُهُ كَمُنْتَجِلَ عُنْراً لِيُغْفَرَ ذَنْبُهُ أَلَا إِنّمَا التَّقْلِيدُ جَهْلٌ وَظُلْمَةً كَطَالِبِ وِرْدٍ بَعْدَمَا شُفِهَ الظَّمَا فَإِنْ قُمْتَ بِالإِفْتَاءِ أُو كُنْتَ قَاضِيا فَإِنْ قُمْتَ بِالإِفْتَاءِ أُو كُنْتَ قَاضِيا وَجَرِّدْ سُيُوفاً مِنْ بَرَاهِينَ قَدْ سَمَتْ وَطَرْفَكَ سَرِّحْ في الكِتَابِ فإنَّهُ وَمِنَ بَعْدِهِ فَاعْلَقْ بِسُنَّةٍ أَحْمَدٍ وَمِنَ بَعْدِهِ فَاعْلَقْ بِسُنَّةٍ أَحْمَدٍ وَلَا تَحْكُمَنْ بِالرَّأِي إِلَّا ضَرُورَةً وَلَا تَحْكُمَنْ بِالرَّأِي إِلَّا ضَرُورَةً

وَخَاذِلُ أَنْصَارِ النَّبِيِّ بِذَا الْعَصْرِ عَرِيضُ الْقَفَا بَيْنَ الْوَرَى مُظْلِمُ الْفِكِ حَيَاتَهُمُ هَذِي وفي مَوْقِفِ الْحَشْرِ وَلَكِنَّهُ يَحْفَى على الْفَدْمِ والْغُمْرِ فَلَكِمَّ مُؤْلِيَاءُ اللهِ في كُلِّ مَا دَهْرِ فَلُونْيَتُهُمْ تَشْفِي السَّقِيمَ مِنَ الضَّرِّ فَرُونِيتَهُمْ تَشْفِي السَّقِيمَ مِنَ الضَّرِ عَنِ الْحَقِّ بِالبُرْهَانِ وَالبِيضِ وَالسَّمْرِ بِنِ الْحَقِّ بِالبُرْهَانِ وَالبِيضِ وَالسَّمْرِ بِنَ الصَّرِ الشَّرِ وَالإِلْحَادِ والرِّيْغِ وَالنَّكْرِ مِنَ الشَّرْكِ والإِلْحَادِ والرِّيْغِ وَالنَّكْرِ ولَا نَنْدِ ولَا نَنْدِ وَلَا نَنْدِ وَلَا نَنْدِ وَلَا نَنْدِ وَلَا المُشْرِكِينَ ذَوِي الْكُفْرِ وَلَا المُشْرِكِينَ ذَوِي الْكُفْرِ مَسَاجِدَ خُصَّتُ بِالْفَضَائِلِ والأَجْرِ مَسَاجِدَ خُصَّتُ بِالْفَضَائِلِ والأَجْرِ وَالأَمْرِ بِغَيرِ إِلَهِ النَّاسِ ذِي الْخَلْقِ وَالأَمْرِ وَالْأَمْرِ بِغَيرِ إِلَهِ النَّاسِ ذِي الْخَلْقِ وَالأَمْرِ وَالْأَمْرِ وَالْمَالِ وَالْأَمْرِ وَالْمَالِ وَالْأَمْرِ وَالْمَلْوِقِ وَالْأَمْرِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُولِ وَلَا أَلْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَيُ الْمُقْوِي وَالْمَالِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمَالِ وَيَ الْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِولَ وَالْمُؤْمِولَ وَالْمُؤْمِولَ وَالْمِلُولِ وَالْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولَ وَالْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولَ وَالْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ الْمُ

فَأَفْتَى بِتَقْلِيدٍ فَيَا لَهُ مِنْ غِرُ أَضَافَ لَهُ جُرْماً تَجَدَّدَ بِالعُذْرِ وَطَالِبُهُ خُلُوٌ مِنْ العِلْمِ والخُبْرِ(١) جَرَى خَلْفَ آلٍ لَاحَ في مَهْمَهِ(٢) قَفْرِ فَإِيَّاكَ والتَّقْلِيدَ فَهْوَ الَّذِي يَزْدِي عَنِ الحَدْسِ وَالتَّخْمِينِ وَالسُّخْفِ وَالهَتْرِ رِيَاضٌ حَوَتْ مَا تَشْتَهِيهِ مِنَ الزَّهْرِ فَأَنْوَارُهَا تَسْمُو على الشَّمْسِ والبَدْرِ كَمَا حَلَّتِ المَيْتَاتُ أَكَلاً لِمُضْطَرً

<sup>(</sup>١) كذا في «سبيل الرشاد» و«ديوانه»، وفي مجلة «الجامعة الإسلامية»: «والخير».

<sup>(</sup>٢) في مجلة «الجامعة الإسلامية»: «مهمة»!



وَمَهْمَا بَدَا أَنَّ القَضَاءَ على خَطَأ وَمَنْ يَقْضِ بِالتَّقْلِيدِ فَهْوَ على شَفَا وَمَنْ يُفْتِ بِالتَّقْلِيدِ فَهُوَ قَدِ افْتَرَى وَمَنْ يُفْتِ بِالتَّقْلِيدِ فَهُوَ قَدِ افْتَرَى لَعَمْرُكَ ما التَّقْلِيدُ لِلجَهْلِ شَافِياً وَصَلِّ وَسَلِّمْ يَا إِلْهِي على النَّبِي فَدُونَكَهَا بِكُراً عَرُوباً خَرِيدَةً يُضِيءُ ظَلَامَ اللَّيْلِ نُورُ جَمَالِهَا يُضِيءُ ظَلَامَ اللَّيْلِ نُورُ جَمَالِهَا قَصَدْتُ بِهَا نَصْراً لِسُنَّةِ أَحْمَدٍ وَعِدَّتُهَا تِسْعُونَ مِنْ بَعْدِ خَمْسَةٍ

أُقِيمَ فَبَادِرْ للرُّجُوعِ على الفَوْرِ كَالِكِ تَسْرِي كَعْشَوَا غَدَتْ في كَافِرٍ حَالِكِ تَسْرِي وفي النَّحْلِ نَصُّ جَاءً في غَايَةِ الزَّجْرِ وأمَّا نُصُوصُ الوَحْيِ فَهْيَ الَّتِي تُبْرِي صَلَاةً تَدُومُ الدَّهْرَ طَيِّبَةَ النَّشْرِ صَلَاةً تَدُومُ الدَّهْرَ طَيِّبَةَ النَّشْرِ مَهَفْهَ غَيدى عَرُوساً مِنَ الشَّعْرِ مُهَفْهَ غِيدى عَرُوساً مِنَ الشَّعْرِ وَلَيْسَ لَهَا إلَّا القِرَاءَةُ مِنْ مَهْرِ (١) وَنَاصِرُهَا لَا شَكَّ يَظْفَرُ بالنَّصْرِ وَنَاصِرُهَا لَا شَكَّ يَظْفَرُ بالنَّصْرِ وَأَخْتِمُهَا بِالحَمْدِ اللهِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكْرِ اللهِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكْرِ اللهِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكْرِ اللهِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكُورِ وَالشَّكُورِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكُورِ وَالشَّكُورِ وَالشَّكُورِ وَالشَّكُورِ وَالشَّكُورِ وَالشَّكُورِ وَالْسَلْمُ وَالسَّمُ وَالْسُلُورُ وَالْسُرِي وَالْسُرَاءَ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالْسُرَورُ وَالسَّمُ وَالْسُرَاءَ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالْسُرُومِ وَالسَّمُ وَالْسُرُومِ وَالسَّمُ وَالْسُرُومِ وَالْسُرُومِ وَالسَّمُ وَالْسُرَاءِ وَالسَّمُ وَالْسُرُومِ وَالسَّمُ وَالْسُرُومِ وَالْسُرُومِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرُومِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءُ وَالْسُرَاءُ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءُ وَالْسُرَاءِ وَالْسُرَاءُ وَالْسُرَاءُ وَالْسُرَاءُ وَالْسُرْدِ وَالْسُرَاءُ وَل

قال محمد تقي الدين: وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا (القسم الثاني) من كتاب سبيل الرشاد نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، متوسلين إليه بأسمائه الحسنى، وبمحبتنا واتباعنا لمحمد خليله صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.

وكان الفراغ منه بعد ظهر يوم السبت، الخامس عشر، من رمضان سنة ١٣٩٥هـ.

<sup>(</sup>١) في «سبيل الرشاد»: «مهري»!



## الموضوعات والمحتويات

|                                                                                                                                           | الموصوع                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا ﴾ إلى ﴿ وَكُفَنَ                                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                           | -                                                                                            |
|                                                                                                                                           | •                                                                                            |
| •                                                                                                                                         |                                                                                              |
| ر ابن حرم في رد العلبيد<br>. المناه : في تفي قرار ته المناه في أنَّهُ لَذَ أَنَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ مُنَّالًا اللّ | درم<br>مالان                                                                                 |
|                                                                                                                                           | ۰ البار<br>گيرًا                                                                             |
|                                                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                                           | فصر                                                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                                              |
| ، <b>الأول</b> : في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِـلْمَ﴾ الآية                                                       | • الباب                                                                                      |
| ى من كلام المؤلف                                                                                                                          |                                                                                              |
| من كتاب ابن دقيق العيد «التسديد في ذم التقليد» (ت)                                                                                        | نبأ ء                                                                                        |
| سورة فاطر                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <ul> <li>الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَكَن زُيِّنَ لَمُ سُوَّةٌ عَمَلِهِـ﴾ الآية</li> </ul>                                            | • الباب                                                                                      |
| ے من كلام المؤلف                                                                                                                          |                                                                                              |
| من «الصوارم» في رد التقليد                                                                                                                | نقل                                                                                          |
| ، الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوَرُثْنَا ٱلْكِئْنَبَ﴾ إلى ﴿وَلَا يَمَشَّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾                                      | • الباب                                                                                      |
| ث: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» الحديث                                                                                                 | حدي                                                                                          |
| ل من كلام المؤلف                                                                                                                          | فصا                                                                                          |
| سورة يس                                                                                                                                   |                                                                                              |
| ب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسَ إِنَّ الْقُرْمَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِلَى ﴿ وَأَجْر                                                      | • البار                                                                                      |
| ريم ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ                            |                                                                                              |
| ل من كلام المؤلف                                                                                                                          | فصر                                                                                          |
|                                                                                                                                           | الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَانُمُ النِّي اللّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال |



| مفحة | الموضوع                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥   | ردّ سند بن عنان الإمام المالكي للتقليد أعظم ردّ                                                                     |
|      | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمَنَاكُ ٱلشِّعْرَ ﴾ إلى ﴿ وَيَعِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَ                |
| 44   | ٱلْكَنْفِرِينَ﴾                                                                                                     |
| ۲۸   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                  |
| 44   | رد التقليد منقول من «شرح الحطاب لمختصر خليل»                                                                        |
| ۳.,  | حال المتظاهرين المتمسكين بالدليل من المتعصبين الحزبيين (ت)                                                          |
|      | سورة مص                                                                                                             |
| ۲۱   | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ﴾ الآية                                          |
| ۲۱   | كلام الحسن البصري فيمن يقرأ القرآن ولا يعمل به وهو نفيس جداً                                                        |
| ٣٢`  | حديث في ذم القراء المعرضين وهم وقود النار                                                                           |
| ۲۲   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                  |
| 44   | ذكر الغرض الذي أنزل الله القرآن لأجله                                                                               |
| ٣٣   | أتباع الأئمة أهل الحجة أحق بهم من المقلدين                                                                          |
| 37   | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا النَّا مُنذِرٌّ ﴾ إلى ﴿أَنَّتُم عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ۞﴾                 |
| 37   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                  |
| ۳۵ - | التعصب لمذهب دون مذهب من حمية الجاهلية                                                                              |
| 40   | مضار اعتياد الاستدلال لمذهب واحد (ت)                                                                                |
| ٣٦   | كلام حسن لابن عبد السلام في رد التقليد                                                                              |
| ۲٦   | رد المواق على المقلدين                                                                                              |
| ۳۷   | الدليل على أن المصيب واحد                                                                                           |
| ۳٧,  | لطيفة في بيان خطأ مقولة (كل مجتهد مصيب) (ت)                                                                         |
|      | • الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ إلى ﴿ وَلَنَعْلَئُنَّ           |
| ۳۷   | نَبَأُوُ بِعَدَ حِينِ ۞ ﴿                                                                                           |
| ٣٨   | قول مالك والشافعي في أن المصيب واحد                                                                                 |
|      | سورة الزمر                                                                                                          |
| ٤٠   | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَةٌ ﴾ إلى ﴿فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾</li> </ul> |
| ٤١   | الفرق بين سماع الأبرار وسماع الفجار للقرآن                                                                          |
|      | فصل من كلام المؤلف                                                                                                  |
| 24   | قصيدة بليغة في رد التقليد للشيخ سيدي بن محمد الشنقيطي                                                               |



| <u>فحة</u> | الموضوع الم                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ﴾ إلى ﴿وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم                |
| 24         | بِوَكِيلِ﴾                                                                                                              |
| ٣3         | فُصِلُ من كلام المؤلف                                                                                                   |
| ٤٣         | رد ابن القيم على المقلدين                                                                                               |
| ٥٤         | رد ادن الحاج المالكي على المبتدعين                                                                                      |
| ٤٥         | <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَنْسِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ إلى ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾</li> </ul> |
| ٤٧         | حديث: «إن المتكبرين يحشرون أشباه الذر»                                                                                  |
| ٤٨         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                      |
| ٤٩         | رد آخر لابن القيم على المقلدين                                                                                          |
| ٥٢         | كلام قاتل للمقلدينكلام تاتل للمقلدين                                                                                    |
|            | سورة غافر                                                                                                               |
| ٥٩         | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُمَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ الآية                               |
| ٥٩         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                      |
| 71         | ,                                                                                                                       |
| 77         | أصح الإجماع إجماع ابن حزم                                                                                               |
| 77         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                      |
| 73         | إذا اشترط على القاضي أن يحكم بمذهب معين فالشرط باطل                                                                     |
| 70         | الربط بين ضياع البلاد والتعصب (ت)                                                                                       |
|            | الربط بين طبيع البارة والمسلم والله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اَلِكُ ٱلَّذِينَ اللهِ ﴾      |
| 70         | الى ﴿ فَيِثْسَ مُثْوَى ٱلْمُتَكَابِرِينَ ﴾                                                                              |
| ٦٧         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                      |
|            | سورة فصلت                                                                                                               |
|            |                                                                                                                         |
| <b>-</b> 4 | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحِيرِ ١٠ إلى ﴿ فَأَعْمَلُ                                     |
| ٦٨         | إِنَّنَا عَكِلُونَ﴾ فصل من كلام المؤلف                                                                                  |
| ۷٠<br>٧٠   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                      |
| ٧•         | التحذير من زلّة العالم وجدال المنافق بالقرآن                                                                            |
| ٧٢         | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ ﴾ إلى ﴿يَن                |
| ۷ ۲<br>۷۳  | مُكَانِ بَعِيدِ﴾                                                                                                        |
| ¥ 1        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                      |



| مفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة الشورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَلَالِكَ أَوْكِنَا ۖ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبًا ﴾ إلى ﴿مَا لَمُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷٥         | مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٦         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٨         | ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸Y         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ترجمة صاحب «روح البيان» إسماعيل حقِّي والتنبيه على وقوعه في وحدة الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۲         | (ロ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | • الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٤         | إلى ﴿ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٥         | حَدَيثُ البخاري في مُعنى ﴿إِلَّا ٱلْمَوْدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Α <b>٦</b> | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٧         | • الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٧         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۹         | على العاملين للإسلام تصحيح كثير من مفاهيمهم وتصوراتهم (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٩         | أخطاء الحزبيين في مفهوم البيعة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٩         | تعرض شيخ الإسلام لمفهوم البيعة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98         | أخطاء الحزبيين في مفهوم الجماعة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.8        | ذم الإمام الشافعي للتحزب (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | • البابِ الخامس: في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَدْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ ﴾ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97         | ﴿ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <ul> <li>الباب السادس: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكُنْ إِلَّ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُومًا ﴾ إلى ﴿ تَصِيرُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.8        | الْأُمُورُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | سورة الزخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّهَٰيَنِ ﴾ إلى ﴿ فَيِئْسَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله</li></ul> |
|            | الْقَرِينَ ﴾ الْقَرِينَ ﴾ الْقَرِينَ ﴾ الْقَرِينَ الْعَرِينَ الْعَلِينَ الْعَرِينَ الْعِينَ الْعَرِينَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنِ الْعَلِينَ عَلَيْنِ الْعَرِينَ الْعَلِينَ الْعِلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِيلِ الْعَلِيلِ الْعَلِيلِيلِ الْعِلْمِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ الْعَلِيلِ الْعِلْمِيلِيلِ الْعِلْمِيلِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | فصل من كلام المؤلف٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| صفحة       | لموضوع                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة الدخان                                                                                                                                                   |
|            | • الماك الأول: في تفسيد قوله تعالى: ﴿ فَأَرْتَقَتْ يَوْهُ تَأَتْهُ السَّمَاءُ يَدُخُان مُّعِن ﴿ الْ                                                           |
| 1.9        | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ۞ ﴾ إلى ﴿ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنكَقِبُونَ ﴾ |
| 1.9        | فصار من كلام المؤلف                                                                                                                                           |
| 111        | <ul> <li>الباب الثاني: أني تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَشَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ ﴾ الآية</li> </ul>                                                           |
| 111        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                            |
|            | سورة الجائية                                                                                                                                                  |
|            | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَلُّكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ﴾ إلى                                                                      |
| ۱۱٤        | ﴿ رَجْزِ ٱلِيعُ ﴾                                                                                                                                             |
| ۱۱٤        | حديثُ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو                                                                                                                    |
| 110        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                            |
| 117        | <ul> <li>الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ﴾ الآية</li> </ul>                                              |
| 117        | فصل من كلام المؤلففصل من كلام المؤلف                                                                                                                          |
|            | سورة الأحقاف                                                                                                                                                  |
|            | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ﴾ إلى ﴿وَبُشْرَىٰ</li> </ul>                                                    |
| ۱۱۸        | لِلْمُحْسِنِينَ﴾                                                                                                                                              |
| ۱۱۸        | لا يقطع للمعين بالجنة إلا بنص النبي ﷺ                                                                                                                         |
| ١٢٠        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                            |
|            | • البابِ الثاني: ۚ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفَنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ إلى ﴿فِي ضَكَلِ                                                     |
| 171        | شُبِينِ﴾                                                                                                                                                      |
| 177<br>177 | تحدید موقع (نصیبین) (ت)                                                                                                                                       |
| 111        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                            |
|            | سورة محمد                                                                                                                                                     |
| 371        | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّيِّهِـ﴾ الآية</li> </ul>                                                    |
| 178        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                            |
|            | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ ﴾ إلى ﴿ وَاللَّهُ يَمْلُمُ                                                        |
|            | الِسَرَادَهُونَ ﴾                                                                                                                                             |
| 110        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                            |

اهتداء المؤلف إلى الإسلام الصحيح .....١٢٧



| الصفحة                                            | الموضوع                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ إلى     | • الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ                                 |
| 177                                               | ﴿ وَلَا نَبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونِ ﴾                                                   |
| 179                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                    |
| 179                                               | مخالفة السنة في العمل تحبطه                                                           |
| 179                                               | مناقشة المقلدين وتضييق الخناق عليهم                                                   |
|                                                   | سورة الفتح                                                                            |
| سَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا﴾ إلى | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنَّ                                     |
|                                                   |                                                                                       |
| 177                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                    |
| نَعَىٰ حَرَبُ ﴾ إلى ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾           | ﴿ فَسَيُثَوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فصل من كلام المؤلف                               |
| 144                                               | فصل من كُلام المؤلف                                                                   |
|                                                   | سورة الحجرات                                                                          |
| 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَ</li> </ul> |
|                                                   |                                                                                       |
|                                                   | تخریج حدیث معاذ: «بم تحکم» قال: بکتاب الله                                            |
|                                                   | الكلام على الحارث بن عمرو (ت)                                                         |
|                                                   | طريقان غير طريق الحارث (ت)                                                            |
|                                                   | عودة إلى الحارث بن عمرو (ت)                                                           |
| 18                                                | أصحاب معاذ (ت)                                                                        |
| 181"                                              | الكلام على وصله وإرساله (ت)                                                           |
| 1.81                                              | مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث (ت)                                                     |
| 181                                               | مسرد عام بأسماء من صحح الحديث (ت)                                                     |
| 181                                               | ملحظ من صححه ومن ضعفه (ت)                                                             |
| 187 731                                           | هل معنی حدیث معاذ صحیح؟ (ت)                                                           |
| 187                                               | الخلاصة والتنبيهات (ت)                                                                |
| 187                                               | ختم الكلام على الحديث بملاحظتين (ت)                                                   |
| 180                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                    |
| لحديث                                             | حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه» ا                                             |
|                                                   | سورة ق                                                                                |
| يَقُولُونَ﴾ الآية١٤٦                              | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ أَعْلُمُ بِمَا</li> </ul>         |
| 187                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                    |



| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الناريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿فَنَوَلَّ عَنَّهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ الآية ١٥٠ ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل من كلام المؤلف١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَغْرِضْ عَنْ مَّن تُولِّكَ عَن ذِكْرِنَا﴾ إلى ﴿ وَهُو أَعْلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴿ إِلَى ﴿ فَأَسْمُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿ ١٥٨ ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل من كلام المؤلف الموالف المؤلف المؤ |
| سورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاهَمُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مُرْدَجَعُرُ ١٦١ أَلَى ﴿ فَهُلَ مِن مُنْكِرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قصة الطَّفلة الهندية التي تحفظ القرآن١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أثر معاذ في النهي عن التقليد١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سورة الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ١ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ أَنَّكُمْ تُكَلِّمُونَ ﴾ [ ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل من كلام المؤلف ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اعتراف فيلسوف إنكليزي ملحد بفضل القرآن ودعوة الرسول ﷺ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْـدِهِ ۚ عَايَتِ بَيِّنَتِ﴾ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَهُونَ تَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فصل من كلام المؤلف ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوّا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُم ﴾ إلى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ فَلَسِقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فصل من كلام المؤلف الموالف المؤلف المؤ |
| <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انَّقُوا اللَّهَ ﴾ إلى ﴿وَاللَّهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذُو اَلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| الصفحة                                                                          | الموضوع                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| \V\$                                                                            | فصل من كلام المؤلف                                                              |
| سجادلة ا                                                                        | سورة ال                                                                         |
| عَاَدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِئُّ عَـزِيزٌ ﴾ ١٧٦      | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ إِ                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | فصل من كلام المؤلف                                                              |
| لحشر                                                                            | سورة ١                                                                          |
| أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ إلى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ                  | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿مَّا                                       |
| 174                                                                             | الْمِقَابِ﴾                                                                     |
| 174                                                                             | حدیث: «لا نورث ما ترکنا صدقة»                                                   |
| 1A**                                                                            | حديث ابن مسعود في حكم الواشمة                                                   |
| نُّهُ الْذَرِبِ عَامَهُمْ التَّقُمُ اللَّهُ اللهِ ﴿ المَّلُمُ مِنْ الْمُلْفِينِ | فصل من كلام المؤلف                                                              |
| 147                                                                             | يَتُفَكِّرُونَ﴾                                                                 |
| ١٨٤                                                                             | فصل من كلام المؤلف                                                              |
| جمعة .                                                                          | سورة ال                                                                         |
| اَلَذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّعِنَ رَسُولًا﴾ إلى ﴿وَاللَّهُ                      | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ                                       |
| ١٨٥                                                                             | لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾                                            |
| 1 A Y                                                                           | فصل من كلام المؤلف                                                              |
| تغابن                                                                           | سورة ا                                                                          |
| لَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وَالنُّورِ ٱلَّذِينَ أَنزَلْنَأَ﴾ إلى ﴿وَبِيشَ               | • الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ﴿فَالْمِنُواْ بِهُ                             |
| 1/4                                                                             | ٱلْمَصِيرُ ﴾                                                                    |
| 19                                                                              | فصل من كلام المؤلف                                                              |
| ,                                                                               | رد بليغ على المتملحدين                                                          |
|                                                                                 | سورة ال                                                                         |
| ن قريبَةٍ عَنْتُ\$ إلى ﴿قُدُ احْسَنَ اللَّهُ لَمُ رِزْقًا﴾ ١٩٤<br>              | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّ                             |
| <del>,</del>                                                                    | فصل من كلام المؤلف                                                              |
|                                                                                 | سورة ال                                                                         |
| الذِين ءَامَنُوا قُوا انفُسَكُو وَالْقَلِيكُو نَارًا ﴾ إلى                      | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿يُكَأَيُّهُ<br>﴿ ﴿ مِنْهُ ﴾ ﴿ مُوْمِهُ ﴾ ﴾ |
| 137                                                                             | ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾                                               |



| المفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا﴾ إلى ﴿مَا كُمَّا فِي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أَصْنَكِ السَّعِيرِ﴾ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ نَدَرْنِ وَبَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْمَلِيثِ ﴾ إلى ﴿إنَّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كَيْدِى مَتِينٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حديث: «إن الله ليملي للظالم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلا آتْمِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۞ ﴾ إلى ﴿ فَسَيِّح بِأَسْمِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٥ ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة المعارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ كَانُوا مِنْ اللَّهِ ﴿ كَانُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يُوعَدُونَ﴾ ٢١٢ فصل من كلام المؤلف ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سورة المزمل المراب المر |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُرِ ٱلَّيِّلَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ ﴾ إِلَى ﴿ فَوَلًا ثَقِيلًا ﴾ ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صفة قراءة النبي ﷺ ٢١٥ التغني بالقرآن سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بيان معنى ثقل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ ذَرْنِهِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ ﴾ إلى ﴿ مَأْصَلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سَقَرَ 🖒 💎 ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| وضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>ال</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ ﴾ إلى ﴿هُوَ أَهْلُ ٱلنَّفْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلمُغْفِرَةِ ﴾ ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •         |
| فصل من كلام المؤلف ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا غُرِّكَ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِلَى ﴿ثُمَّ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •         |
| إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَمُ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| سورة الدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا ضَنَّ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنْزِيلًا ﴿ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •         |
| ﴿ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| سورة المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَوُ يُؤْمِنُونَ ﴾٠٠٠ ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| سورة التكوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَا أُقْيِمُ لِلْخُنْسِ ١ إِلَى ﴿ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •         |
| رَبُّ ٱلْعُلْمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| فصل من كلام المؤلف فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| سورة الانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا لَمُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ إلى آخر السورة ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •         |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| إنكار المقلدين لأربع سجدات في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| براءة مالك من المقلدين له بزعمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| قول الأبي: «إن الاجتهاد في عصرنا أيسر منه في عصر مالك» ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| سورة الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ إلى ﴿ثُمَّ لَا يَتُوتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الل |           |
| فِهَا وَلَا يَعْنَىٰ شَلِهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| فصل من كلام المؤلفقصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |



| صفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | سورة الغاشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ١ إِلَى ﴿ فَهُذِّبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 451         | ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 2 4       | حديث: «أمرت أن أقاتل الناس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 2 9       | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | سورة البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ لَّهُ عَيْنَيْنِ ١٠٠٠ ، إلى آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 707         | السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 704         | حديث في فضل الصدقة على القريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 402         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700         | نقل من «الدين الخالص» في ذم التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | فصل من كلام المؤلف مقصود سرد مسائل «الدين الخالص» أن يقيم الحجة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777         | المقلدينالمقلدين المقلدين المقلدي |
|             | سورة الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَٱلْمَمَهَا جُورُهَا وَتَقُونَهَا ۞ إلى ﴿ مَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777         | دَسَنهَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | • البابُ الأخير ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | في تفسير سورة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777         | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200         | خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770         | المقصورة للمؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TVV</b>  | من شعر اللخمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۷۸         | من شعر الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>T</b> VA | من شعر عبد العزيز الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۷۸         | من شعر الحافظ الذهبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | من شعر الحافظ ابن عبّد البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | من شعر ابن أبي الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | من شعر شمس الدين ابن القيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| الصفحة        |             |                     |                     |                                         |                                       | لموضوع     |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| ۲۸۰ .         |             |                     |                     | •••••                                   | ر تقي الدين السبكي                    | من شع      |
| ۲۸۰ .         |             |                     |                     | • • • • • • • • • • • • •               | ر ابنُ الظهير                         | من شعر     |
| ۲۸۰ .         | • • • • • • |                     |                     |                                         | ر الشيرازي                            | من شعر     |
| 141.          | • • • • • • |                     |                     | • • • • • • • • • • • • •               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لبعضهم     |
| ۲۸۱ ::        |             |                     | • • • • • • • • • • |                                         | مض الآل                               | شعر لبا    |
|               |             |                     |                     |                                         | صوري                                  |            |
| <b>TAT</b>    | • • • • • • |                     |                     | *                                       | ر السيوطي                             | من شعر     |
| <b>TAT</b>    | • • • • • • |                     |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ر المؤلف                              | من شعر     |
| <b>TAE</b> 1. |             |                     |                     | يد القرطبي                              | ، المؤلف لقصيدة حم                    | تخميس      |
| <b>YAY</b> ". |             |                     | * • • • • • • • • • | • • • • • • • • • •                     |                                       | ملحق       |
| YAA .         | • • • • • • |                     |                     | ديماني                                  | محمد بن أبي بكر الد                   | قصيدة      |
| YAA .         | • • • • • • |                     |                     | ,                                       | الحسني                                | قصيدة      |
|               |             |                     |                     |                                         | محمد سفر                              |            |
|               |             |                     |                     |                                         | پعقوبي                                |            |
|               |             |                     |                     |                                         | يو                                    |            |
| 79.           |             |                     | • • • • • • • • • • |                                         | سيدي                                  | وللشيخ     |
| 141           |             |                     |                     |                                         | ساحب «رسالة الهدى                     | وقال ص     |
| 791           | • • • • • • | • • • • • • • • •   | • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • •                   | ر اليعقوبي                            | من شعر     |
| 797           | • • • • • • | • • • • • • • • • • |                     |                                         | يدة المختار الديماني                  | من قص      |
|               |             |                     |                     |                                         | عبد الودود                            |            |
|               |             |                     |                     |                                         | شبرمة                                 | _          |
|               |             |                     |                     |                                         | ب بن الزبير                           |            |
|               |             |                     |                     |                                         | أبو عمر في المقلدين                   |            |
|               |             |                     |                     |                                         | مد بن عبد السلام ال                   |            |
| 798           | • • • • • • | • • • • • • • • •   |                     |                                         | , القيم في «النونية» .                | قال ابن    |
| 790           |             | • • • • • • • • •   | طال ليلي»           | نة مطلعها «لقد ه                        | للمؤلفُ في نصر السن                   | قصيدة      |
| 799           |             |                     |                     |                                         | ت و المحتوبات                         | لمه ضه عاد |

جَمَيْتُ فُلُ كُفُونِ مَحَفْفَ مَمَ الطَّبُعَثُ ثَالِاً وَلَمِثُ الطَّبُعِثُ ثَالِاً وَلَمِثُ المَّلِمُ الْمُعَثِّ اللَّا وَلَمِثُ

القائلانينين

عست مان - الآردن - تلفاكس: ٢٥٦٥٨٠٤٥ / ٢٥٦٥٠ منب : ٩٦٥ / ٢٥٦٥٠ الرّمز البرّيري : ١١١٩٠٠ ومنب : ٩٦٥ / ٩٦٥ / ٢٥٩٤ منالبرّيري : ١١٩٠٠ منب : و٩٥٥٩ والمرابد كالمرابد كالمرابد كالمرابد كالمرابد كالمردني : alatharya 1423 @yahoo.com